تتالِيث لاي كابركور الإفرالبروي راجكة وقدتم لة فضيلة بشيخ المِقْمَافَيُ كَالْبُ كُوكِيا الزائرالها المتثرة يستيروالتوريع



جَعْدُولَ الطَّبِيعَ يَخْفُونَطُنَّ

# الزائر الخامليّة النّنين الوّري



الطبعة الأولى 27:17 - m1177

رقم الإيداع: ٢٠١١/١٩٧٤٢م الترقيم الدولي: I.S.B.N 978.977.5025.38.8

## الذاخ الماليات النيني المؤرق



صريفية ١١٠ ويب: ٢١٠١١ ش الصالحي، محطة مصر ، الإسكتيرية محمول ۱۱۸ (۱۹۵ ما ۱۹۰ م د ۱۹۷ م ۱۹۷ م ۱۹۸ کندامکس د ۱۹۷ م ۱۹۸ محمول ۱۹۸ م E.mail. alamia misr@hotmail.com



تقديم

## بسسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﴿ وبعد:

فهذا مبحث نافع ومفيد بإذن الله، يتملق بأحكام المسافر

أعسدُّه أخسي في الله أحمد السيديسوي حفظه الله تعالى، وبارك فيه،

وقد اعتنى فيه حفظه الله بالناحيتين الحديثية والفقهية على السواء؛ فقام بتخريج الأحاديث والآثار، وحَكَم عليها بها تستحسق من الصسحة أو الضسعف.

وكذا أورد أقوال الأثمة الفقهاء، وخاصة أصحاب المذاهب الأربعة فتن بعدهم. وقد ضمَّن بحثه بعض فتاوي اللجان الفقهية في المسائل المتعلقة ببحثه هذا.

وقد راجعت عمل أخي حفظه الله فألفيته نافعًا مفيدًا، فالله أسأل أن يوفقه لمواصلة طلب العلم الشرعي والدعرة إلى الله، وأن يبارك فيه وفي عمله، وأن ينفع به المسلمين!! وصل اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

كتبه أبو عبد الله مصــطفي العـــدوي

## المقدمة

إن الحمد لله، تحمده، وتستعينه، وتستغفره، وتعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱنَّفُوا ٱنَّهُ حَقَّ تُعَالِدِ. وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُهَا آلنَاشَ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالَا كَيْبِهَا وَلِمَنَاةً ۚ وَانْفُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي مَنَاءَالُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] .

﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا انْفَرُا اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١،٧٠]. أما بعد:

فإن السفر من الأمور التي تنكور في حياتنا مرازًا وتكرازًا، وهو أي السفر له فقهه الخاص، وينبغي للمسلم والمسلمة أن يقف على فقهه؛ ليتمتع برُخصه وسُننه ومستحياته، ويجتنب محرماته ومكروهاته؛ فلذلك استعنت بالله، ثم قمت بجمع مسائل السفر التي يجتاج إليها المسافر من آداب وأحكام.

وتسمت الكتاب إلى تسعة أبواب، محتوى كل باب على عدة مباحث:

فبدأته بآداب السفر ومستحياته، وجمعت فيه ما صبح من آداب وأدعية يحتاج إليها المسافر.

تْم تُنَّيته بأحكام القصر في السفر، وفيه اثنا عشر مبحثًا؛ بدأتها يبيان مشروعية القصر



في السفر ثم حكم القصر ومسافة القصر، والمدة التي إن مكثها المسافر لم يترخص برخص السفر، ومباحث أخرى في الباب.

ثم حوى الباب الثالث أحكام الجمع بين الصلاتين في السفر، وفيه ثمانية مباحث متعلقة بالجمع.

ثم الباب الرابع، وفيه مباحث في أحكام الصلاة للمسافر، وفيه ستة مباحث من اقتداء المقيم بالمسافر والعكس، ومّن الأحق بالإمامة ، وحكم النوافل في السفر، والصلاة على الراحلة، وقضاء الصلاة القائنة في السفر والحضر.

ثم ختمت الباب الحامس بأبواب الصلاة ، وفيه أحكام يوم الجمعة وحُكم صلاة الجهاعة في السفر.

قانتهيت بذلك من أحكام الصلاة وما يتعلق بها من أحكام بحتاج إليها المسافر.

وأما الباب السادس فهو يتعلق بأحكام المسح على الخفين للمسافر، وفيه ميحثان، بيئت فيه مشروعية المسح على الخفين للمسافر، ثم المدة التي يمسح فيها المسافر على الخفين.

ثم انتقلت إلى الباب السابع، وسميته فقه الصوم في السفر، فجمعت فيه تسعة مباحث يجتاج إليها المسافر في شهر رمضان .

ثم أفردت الباب الثامن يفقه المرأة في السفر، وفيه تسعة مباحث تخص المرأة؛ من بيان حكم سفرها بلا محرم، وتعريف المحرم، وبيان مسافة السفر التي يحرم عليها السفر فيها بلا محرم، وهل لوسائل المواصلات الحديثة تأثير في حكم السفر عليها.

وأما الباب الناسع ففيه متفرقات تهم المسافر؛ كحكم الأضحية للمسافر، وحكم

السفر لبلاد الكفار والإقامة بينهم، ثم يدع السفر لأحذر المسافر من الوقوع فيها.

ثم خنمت كتابي بأسطر بسيرة، جمعت فيها للقارئ الكريم جميع ترجيحات الكتاب مختصرة بسيرة كتنبيه وتذكير له .

ثم قمت بعرض الكتاب على شيخنا الجليل أي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله، وجزاء فراجعه معي وأوقفني - جزاء الله خيرًا - على فوائد كثيرة، ثم قدَّم له حفظه الله، وجزاء الله خيرًا. والله أسأل أن يرفع قدَّره في الدنيا والآخرة، ويحفظ عليه علمه، ويبارك له في أهله وولده وماله.

وأتوجه بالشكر لإخوالي طلبة العلم وكل مَن ساعدني. والله أسأل أن يوفقني وإياهم لتحصيل العلم النافع والعمل به، وقبل ذلك الإخلاص في طلبه.

هذا وما كان من توفيق في هذا البحث فمن فضل الله عليٌّ . وما كان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء .

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلَّم، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

أبو البراء أحمد بن فسوري البديوي مشرف عام أكادمية القرآن والبحث العلمي بمركز كلمة بدي هاتف رقم: ۰۹۷۱۵۰۷۱۸۶۳۶۰

## تعريف السفر وأقسامه

## السفر من حيث اللغة هو: تطّع السانة (١١٠.

والسفر خلاف الحضر، وهو مشتق من ذلك؛ يا فيه من الدَّهاب والمجيء كما تذهب الربح بالسفير من الورق وتجيء، والجمع أسفار"!.

ويقال: إنها سُمي سفرًا الأنه يُسفر عن أخلاق الرجال، وبعضهم يقول: يُسفر عن صفات النفس وجوهرها؛ إذ ليس كل مَن حسُنت صُحبته في الحضر حسُنت صُحبته في السفر، وقال رجل الآخر: إنه يعرفه، فقال له: هل صَحِبته في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: ما أراك تعرفه".

وأما معناه شرعًا: فهو قطع المسافات بنية السفر.

هذا ما عليه كلمة الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في مقدار المسافة التي تُقطع، وسيأتي بحثها بإذن الله.

**وحال الثاس لا يظلو من أمرين:** إما مقيم، وإما ظاعن مسافر.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَآمَلَهُ جَعَـٰلَ لَكُمْ مِنَ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِر بُيُونَا تَسْتَخِفُونَهَمَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ ﴾ [النحل: ٨٠].

<sup>(</sup>١) انظر: محتار الصحام (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: لمان العرب (٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: قوت الثلوب (٦/ ١٩١).

#### والسفر فيه مشقة على النفس:

قال الله تعالى عن المنافقين المتخلفين عن الغزو مع النبي ﷺ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَاشًا قَرِيبًا وَسَقَلَا قَالِهُ اللهُ وَسَيَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الشَّقَاةُ وَسَيَتَ اللَّهُ وَسَيَتَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا

قال أبو عبيد رحمه الله : الشُّقة: السفر إلى أرض بعيدة، بقال منه: شُقة شاقة (().

و قال موسى عليه الصلاة والسلام لفناه حين بلغ مجمع البحرين في البحث عن الخضر لأخْذ العلم: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَنْذَا نَصَيًا ﴾ [الكهف: ٦٢].

وَالنَّصَبِ هُو التعبِ والمشقة، قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ فَإِنَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴾ [الشرح: ٧]. أي: اتعب في عبادته، واجتهد فيها (1).

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: السَّفُرُ يَطْعَةٌ مِنَ العَلَابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْرَتَهُ، فَإِذَا تَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتُهُ فَلَيُعَجُلُ إِلَى أَهْلِهِ \* "".

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند حديث: «السَّفَرُ يَطَعَةٌ مِنَ العَذَابِ.. ؟ أي: جزء منه، والمراد بالعذاب: الألم الناشئ عن المشفة؛ لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف.

وقوله ﷺ: ﴿ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشُرَابَهُ وَشَهُونَهُ ۗ أَي: يمنع كيال هذه الأشياء لا أصلها.

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الطيري (٨/ ١٥٤)، وفتح القدير للشوكاني(٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح السنة للبغوي (٤/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٢٨٣٩)باب السرعة في السير.

قال الحافظ: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع إلى أهله، لاسبها من يخشى عليهم الضيعة بالغَيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المُعِينة على صلاح الدين والدنيا ".

أقسام العفر: ينقسم السفر من ناحية الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام:

الأولى: سقر طاعة: كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة، أو الجهاد، أو صلة الرحم، أو طلب العلم، أو زيارة مريض... ونحو ذلك من أسفار الطاعات.

الثاني: سغر مياح: كسفر التجارة والنزهة والصيد... وغير ذلك.

الثالث: سفر معصية: كالسفر الارتكاب المحرمات، أو سفر المرأة بدون عرم -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله- أو شدَّ الرِّحال لزيارة القبور!!

عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ: ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾(").



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٦٢٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١١٣٢) باب قضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وأخرجه مسلم(٨٢٧)
 باب سفر المرأة مع تحرم إلى حَجَّ وغيره .

## آداب السفر ومستحباته

#### ١- استحباب قول دعاء السفر:

عن ابن جُربِج قال: أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابن عصر علَّمهم أن رسول الله على كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر، كبَّر ثلاثًا ثم قال: ﴿ شَبْحَانَ اللَّهِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبُنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا تَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هَذَا الْبِرُ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمْلِ مَا نَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوُنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ هَوُنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطُو عَنَّا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفرِ وَالْحَلِيفَةُ في الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاهِ "السَّفرِ وَالْحَلِيفَةُ في الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْأَهْلِ. وإذا رجع قالهن، وزاد ويهن عَابِدُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ اللّهِ وَالْأَهْلِ. وَالْمُونَ عَابِدُونَ عَابِدُونَ وَسُوءِ النَّنْظَرِ وَسُوءِ النَّقَلَبِ "في المَّالِ وَالْأَهْلِ. وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: "آبِبُونَ قَائِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ اللّهُ وَالْأَهْلِ.

في هذا الحديث استحباب هذا الدعاء عند ابتداء الأسفار كلها $^{(2)}$ .

## ٢ ــ ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله عنه كان إذا قَفَل من غزو أو حج أو عمرة يُكبر على كل شَرَف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: الآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِسُونَ تَانِيُونَ

<sup>(</sup>١) مقرتين: مطيقين، أي: ما كنا نطيق قهره واستعياله لو لا تسخير الله تعالى إياه لنا .

<sup>(</sup>٢) وعثاه المسقر: شدته ومشتته .

<sup>(</sup>٣) الكآبة: تغيُّر النفس والانكسار من الحزن واضم.

<sup>(</sup>٤) سوء المُثقلب: المُنقلب: المُرجع، ومعناه: أنْ يرجع منْ سقره فيجد أهله أصبيوا بمصيبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم(٢٤٢) ياب ما يقول إذا ركِب إلى سفر الحج وغيره.

<sup>(</sup>٦) شرح صحيح مسلم للتووي(٩/ ١١١).

عَايِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعَدَه، وَنَصَرَ. عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَهُ \* ".

## ٢\_ استحباب طلب الرفقة في السفر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: اللهِ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْلَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُهُ ".

قال ابن بطال رحمه الله: قال المهم: نهيه عن الوحدة في سير الليل إنها هو إشفاق على الواحد من الشياطين؛ لأنه وقت انتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثل لهم وما يُفزعهم ويُدخل في قلوبهم الوساوس؛ ولذلك أُمِر الناس أن يجبسوا صبيانهم عند حدقة

اللبل"، ومع أن الوحدة ليست محرمة، وإنها هي مكروهة؛ فمَن أخَذ بالأفضل من الصحبة فهو أوّل، ومَن أخّذ بالوحدة فلم يأثِ حرامًا (1).

وقنال الشوكاني رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح أن الزبير انتُدب وحده ليأتي النبي الله بخبر بني قريظة.

قال ابن المنهر: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، فيجوز السفر للمنفرد للضرورة والمصلحة التي لا تشتظم إلا بالأفراد؛ كإرسال الجاسوس والطليعة، والكراهة با عدا ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٧٠٣) يناب ما يقول إذا رجع من الحج أو العسرة أو الغزو، وأخرجه مسلم(١٣٤٤) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٢٨٣٦) ياب السير وحده.

<sup>(</sup>٣) حدقة العين سوادها، وهنا حدقة الليل أي سواد الليل، ينظر وجهرة اللغة للأزدي( ١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري(٥/ ١٥٥).

ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث لا ضرورة (').

#### التكبير عند الصعود، والتسبيح عند الهبوط:

عن جابر رضى الله عنهما قال: كُنا إذا صَعِدنا كرِّرنا، وإذا تُصوَّبنا سبَّحنا (١٠).

قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: تكبيره عند إشرافه على الجبال استشعار لكبرياء الله عندما نقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء تعالى .

وأما تسبيحه في بطون الأودية فهر مستنبط من قصة يونس ﷺ وتسبيحه في بطن الحوث، قال تعالى: ﴿ نَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَلَمِنَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ بُبُعَثُونَ ﴾ الحوث، قال تعالى: ﴿ نَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلطُهَات، قامتنل النبي ﷺ هذا التسبيح في بطون الأودية؛ لينجيه الله منها، ومن أن يدركه عدوه.

وقال غيره: معنى تسبيحه في بطون الأودية وما انخفض من الأرض: أنه لما كان التكبير لله تعالى عند رؤية عظيم مخلوقاته، وجب أن يكون فيها انخفض من الأرض تسبيح لله؛ لأن التسبيح في اللغة تنزيه الله عن صفات الانخفاض والضعة".

#### ٥ ـ دخول القادم من سفر على أهله من باب بيته:

عن أي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا!! كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا، لم يدخلوا من قِبَل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قِبَل بابه، فكأنه عُبَر بذلك، فنزلت:

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهخاري(٢٨٣٢) باب التكبير إذا علا شَرَفًا. وعند النسائي: ا إذا هبطنا سبَّحنا".

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ٥٥٥).

قال ابن بطال رحمه الله: قال مجاهد في هذه الآية: كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثَقَب كوة في ظهر بيته وجَعَل سُلمًا، فجعل بدخل منها .

وقال معمر عن الزهري: كان الأنصار إذا أهَلُوا بالعمرة، لم يُحُلُّ بينهم وبين السهاء شيء؛ يتحرجون من ذلك، وكان الرجل حين يخرج مُعِلَّا بالعمرة، فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته فيرجع، لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يُحُول بينه وبين السهاء، فيقتحم الجدار من ورائه".

وقال ابن الجوزي رحمه الله: هذه عادة كانت لهم في الجاهلية واستمروا عليها، فأعلِموا أن البرهو الطاعة، ليس بهذا الفعل، وإنها هو يِر مَن انقى ما خُرَّم عليه (\*\*).

## ٦- استعباب تقديم العامام عند القدوم من السفر:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ لما قَدِم المدينة، نحَر جَزورًا أو بقرة.

زاد معادً عن شعبة عن محارِب سبيع جابر بن عبد الله: اشترى مِنِّي النبي عَلَيْ بعيرًا بوقيتين ودرهم - أو درهمين - فلها قَدِم صِرَارًا "أَمَر ببقرة فَذُبِحت فأكلوا منها، فلها قَدِم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٧٠٩) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَثُواْ ٱلْبُسُومَتَ مِنْ ٱلْوَبِهَا ۚ ﴾.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣)كشف المشكل(٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) صِرار : موضع في نواحي المدينة .

المدينة أمَرني أن أي المسجد فأُصلي ركعتين، ووزَّن لي مُمن البعير اللهِ

قال ابن بطال رحمه الله: فيه إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من السفر، وهو مستحب، ومِن فِعْل السلف .

> وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة: قوله: «كان ابن عمر يُقطر لمن يغشاه» أي: إذا تدِم من سفر أطعم مَن يغشاه، وأنطر معهم(".

## ٧ ـ استحباب سرعة رجوع المسافر إلى أهله إذا قضى حاجته:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: اللَّـفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَلَـابِ؛ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى تَهْمَتُهُ فَلْيُمَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ السَّا.

قال ابن بطال رحمه الله: فيه حضَّ وندبٌ على سرعة رجوع المسافر إلى أهله عند انقضاء حاجته، وقد بيَّن عليه السلام المنى في ذلك بقوله: «بمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ٩ فامتناع هذه الثلاثة التي هي أركان الحياة مع ما ينضاف إليها من شُغة السفر وتعبه - هو العذاب الذي أشار إليه؛ ولذلك قال عليه السلام: ٥ فإذا قضى، أحدكم نهمته، فليرجع إلى أهله ٩ لكي يتعوض من ألمٍ ما ناله، من ذلك الراحة والدعة في أهله، والعرب تشبه الرجل في أهله بالأمير.

وقيل في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُنْوَكًا ﴾ [ المائدة: ٢٠].

قال: مَن كان له دار وخادم فهو داخل في معنى الآية ١١٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجته البختاري(۲۹۲۳) بناب الطعنام عشد القندوم وكنان ابن عمير يُقطير النن يغشناه، ومسلم(۷۱۵) باب بيم البعير واستثناه ركوبه.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابئ بطال ( ٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٧١٠) باب السفر قطعة من العذاب.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري(٤/٤٥٤).

## ٨ ــ التعجيل من غير خطورة إذا رأى المسافر قريقه:

عن مُحَيد أنه سعِع أنسًا رضي الله عنه يقول: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبُضَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ نَاقَتُهُ \* ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا ٩.

قَالَ أَبُو عِبِدَ اللهُ: زَادَ الْخَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ خَيْدٍ: ﴿ حَرَّكُهَا مِنْ حُبُّهَا ۗ (").

قال ابن بطال رحمه الله: ﴿ مِنْ حُبِهَا ﴾ بعني: لأنها وطنه، وفيها أهله وولده الذين هم أَحَبُّ الناس إليه، وقد جَبَل الله النفوس على حب الأوطان والحنين إليها، وفعَل ذلك عليه السلام، وفيه أكرمُ الأسوة، وأَمَر أمنه بسرعة الرجوع إلى أهلهم عند انقضاء أسفارهم".

#### ٩ ــ القيام للقادم من السفر فرحًا بقدومه:

قال الغووي رحمه الله: المختار: استحباب إكرام الداخل بالقيام له إن كان فيه فضيلة ظاهرة من عِلم، أو صلاح، أو شرف، أو ولاية مع صيانة، أو له حرمة بولاية أو نحوها، ويكون هذا القيام للإكرام لا للرياء والإعظام، وعلى هذا استمر عمل السلف للأمة وخلّفها".

وقال أبو عبد الله محمد العبدري رحمه الله: وقد أجاز علماؤنا رحمة الله عليهم القيام للغائب؛ لأن الشّنة في الوارد أنك تأي إليه فتسلّم عليه، فإن لم تفعل ذلك حتى قدِم عليك فأقل ما يمكن أنك تقوم ماشيًا إليه؛ عوضًا عما فاتك من المشي إلى بيته (").

<sup>(</sup>١) (أوضع نَاقَته) أي: أشرع الشير، ينظر عمد: القاري (١٠/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري( ١٧٠٨) باب من أسرع تاقته إذا بلغ المدينة.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) المجموع للتووي (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) الدخل(١/ ١٧٧).

وقال ابن حجر رحمه الله: نُقل عن أي الوليد بن رشد أن القيام يقع على أربعة أوجه: الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظرًا على القائمين إليه .

والثّاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على الفائمين، ولكن يُخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يُحذر، ولما فيه من النشبه بالجبابرة .

والثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمّن معه التشبه بالجيابرة.

والرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدِم من سفر فرحًا بقدومه ليسلَّم عليه، أو إلى مَن تجددت له نعمة، فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها".

## ١٠... استحباب ابتناء القادم من سفر بالسجد والسلاة فيه:

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عَلِي - قال: سمعت كعب بن مالك يُحَدِّث حين تَخلَف عن قصة تَبُوك، قال كعب: ﴿...وَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ قَادِمًا، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِاللَّهِ فِي قَبْرُكُمُ فيه رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ... وَ".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فلما قَدِمنا المدينة قال لي: « اذْخُل المُسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» (\*\*.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٥١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٢٥٦)، باب حديث كعب بن مالك...، ومسلم(٢٧٦٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٢٩٢١) باب الصلاة إذا قَيم من سفرة ومسلم(٢٧٦٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

قال الغووي رحمه الله: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيها ذكرتُه، وفيه استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه أنه يُستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدِم من سفر للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبًا من داره في موضع بارز سهل على زائريه (1).

## ١١ ــ دخول القادم من سفر على أهله غدوة أو عشية:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: \* كَانَ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْرَةَ أَوْ عَثِيَّهُ\* ".

رعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا، فَلَا تَدْخُلُ عَلَى أَهْلِكَ حَنَى تَسْتَجِدُّ الْمُغِيبَةُ، وَتَمَتَشِطَ الشَّعِثَةُ... ١١٠٠.

قَالَ النَّهُويُ رحمه الله: وفي رواية: ﴿إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا، فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ وَقَتَشِطَ الشَّعِنَةُ ،

وفى الروايـة الأحـرى: الهّبَى رَسُـولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَطَـالَ الرَّجُـلُ الغَيْبَـةَ أَنْ يَـأْتِيَ أَهْلَـهُ طُرُّوقًا».

وفي الرواية الاخرى: انْهَىٰ أَنْ يَطُرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا؛ يَتَخَوَّنْهُمْ أَوْ يَطُلُبُ عَثْرَاتِهِمْ ٥.

أما قوله ﷺ في الاخيرة: النِطُرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ ، فهو بفتح اللام وإسكان الياء، أي: في الليل، والطروق: هو الإنيان في الليل، وكل آتٍ في الليل فهو طارق.

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم(۵/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٧٠٧) باب الدخول بالعشي، ومسلم(١٩٣٨) باب كرامة الطروق ...

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٤٩٤٧) ياب تزويج الثيبات، ومسلم(٩١٧) باب استحباب نكاح البكر.

ومعنى السنحد المغيبة» أي: تزيل شنعر عانتهما، والمُغِيبة: التي غماب زوجهما. والاستحداد: استفعال من استعمال الحديدة وهي المُوسى، والمراد: إزالته كيف كان.

ومعنى ايتخونهم بظن خيانتهم، ويكشف أستارهم، ويكشف عل خانوا أم لا.

ومعنى هذه الروايات كلها أنه يُكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته لبلًا بغتة، قأما مَن كان سفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه لبلًا، فلا بأس؛ كما قال في إحدى هذه الروايات: اإذًا أَطَالَ الرَّجُلُ الغَيْهَ أَنَّهُ ".

## ١٢ يستحب للمسافر أن يُعَلَم أهله بقدومه من السفر ولا يفجؤهم بقدومه:

عن جابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ٥ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكُرَهُ أَنْ يَـاْبِيَ الرَّجُـلُ أَهْلَـهُ طُرُّ وقَاهِ ٣٠٠.

وعنه أيضًا رضي الله عنه قبال: انتهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَطُورُقَ الرَّجُلُ أَهْلَـهُ لَـيْلًا يَتَخَوَّمُهُمْ أَو يَلْتَمِسُ عَثَرَاهِمُ اللهِ

وفي رواية : ﴿ إِنَّا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطُرُقَ أَمْلَهُ لَيُلَّا اللَّهُ الْعَيْبَةَ،

قال ابن بطال رحمه الله: نهى النبي على أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم، فبيَّن النبي عليه السلام بهذا اللفظ المعنى الذي من أجله نهى عن أن يطرق أهله ليلًا.

**فإن قيل**: وكيف يكون طروقه أهله ليلًا سببًا لتخرُّنهم؟

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۳/ ۷۱)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٢٩٤٥) باب لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغّبية خافة أن تُحوّبهم أو يلتمس عثراتهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٧١٥) باب كراهة الطروق- وهو الدخول ليلًا - لمَن ورَد من سفر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(٩٤٦) باب لا يطرق أعله ليلًا إذا أطال الغَيِية مُخافة أن يُحُوِّنهم أو يلتمس عثرانهم.

قيل: معنى ذلك- والله أعلم- أن طروته إياهم ليلًا هو وقت خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم بعضًا، فكان ذلك سببًا لسوء ظن أهله به، وكأنه إنها قُصَدهم ليلًا ليجدهم على رببة حين توخّى وقت غِرتهم وغفلتهم.

ومعنى العديث: النهي عن التجسس على أهله، ولا تُحْمِله غيرته على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير (").

#### ١٢ استقبال القادمين من السفر:

عن ابن أبي مُلَيْكة: قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم: ﴿أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابُنُ عَيَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ، ``.

وعن الزُّهري قال: قال السائب بن يزيد رضي الله عنه: "ذَهَبُنَا تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهُ ﷺ وَعَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنها قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقَّي بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْهِ. قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ من سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بِين بَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَدْخِلْنَا الْمُدِبِنَةَ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَهِ، '''.

## ١٤ ما يقعله المسافر إذا مر بأرش العذبين:

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري(٧/ ٣٦٩).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٢٩١٦) باب استقبال الغُزاة، ومسلم(٢٤٢٧) باب فضائل عبد الله بن جعفر. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٢٩١٧) باب استقبال الغُزاة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(٢٤٢٨) ياب قضائل عبدالله بن جعفر رضي الله عنهها.

صَمَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَتَفْسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ!! ٨ تُمَّ زَجَرَ فَأَشْرَعَ حتى خَلَّفَهَا ١٠٠.

قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على المراتبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العدّاب، ومثله الإسراع في وادي محسر؟ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم، وأن يستعيد بالله من ذلك".

## ١٥ ــ الإمارة في السفر:

عن أبي هوبرة رضي الله عنهيا، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلَيُؤَمُّرُوا أَحَدُمُهُمْ\*\*\*.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٢٩٨٠) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين .

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱۸/ ۱۱۱)،

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٧٦).

وقي إسناده عبد الله بن فيعة فيه ضعف، وأما أبو سنام الجيشاني فاسمه سفيان بن هنائع، وهو تنابعي خضرم.

<sup>(</sup>٤) موسل: أخرجه أبو داود(٢٦٠٩) وأخرجه برقم (٢٦٠٨) بنفس السند عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه البيهقي (٥ / ٢٥٧) من طريق حاثم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد، و أخرجه البزار كيا في كشف الأستار (٢ / ٢٦٦) من طريق=

وعن مَعْمَر، عن الأعمش، عن زبد بن وهْب، عن عمر بن الخطاب قال: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَشَرُوا أَحَدَكُمْ- يَعْنِي فِي السَّفَرِ- فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِيلٍ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ، فَتَادُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاخْلِبُوا، وَاشْرَبُوا، ثُمَّ صُرُّوا ". ثُلْتُ لَهُ: مَا صُرُّوا ؟ قَالَ: « «يَصُرُّ ضِرْعَهَاه"!.

= محمد بن الزيرقان عن ثور بن يزيد عن مهاصر بن حبيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: «إذا سافرتم فليزمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمَّكم فهو أميركم».

و أخرجه عبد الرزاق في المصنف(٥ / ١٩٥) وابن أبي شيبة (١ / ٣٠٢) من طريق ثور بن يزيبا. عن مهاصر بن حبيب مرسلًا، قال أبو سلمة: قال رسول الله... فذكر الحديث.

وأخرجه عبد الرزاق (٢ / ٣٩٠) من طريق ثور بن يزيد عن مهاجر بن ضمرة، وهو خطأ، والصواب: مهاصر بن حبيب

والحديث أعله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لاين أبي حائم (١/ ٨٤) ورجَّحا إرساله، وكذا الدار قطني في العلل (٩ / ٣٢٦) وسئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الشه في الدار قطني في العلل (١ / ٣٢٦) وسئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: اختُلف فيه على الإن سلمة فرواه المهاصر بن حبيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي في ، قاله ثور بين بزيد عنه ورواه ابن عجلان عن نافع عنه المرواه حائم بن إسهاعيل عن ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحده، وخالفه يجيبي القطان عن أبي سلمة عن أبي عجلان عن نافع عن أبي سلمة مرسلًا، وهو الصواب.

(١) صحيح موقوف من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البزار(٢/ ٢١٧) من طريق القاسم بن مالك عن عمر المرفوعًا، ثم قال: وهذا الجديث قد روا، غير واحد عن الأعمال، عن زياد بن وهب، عن عمر موقوقًا، ولا تعلم أسنده إلا القاسم بن مالك، عن الأعمال.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١ /٤٤٣)، وابن خزيسة (٤ / ١٤١) عن عسر بن الخطاب مرفوعًا.

= و أخرجه البيهفي في الكبرى (٩/ ٢٥٩)، وعبد الرزاق(٥/ ١٦٨)، وابن أبي شبية (٤/ ٤٩٧) وذكن بدون لفظة: الذا كنتم ثلاثة فأقروا أحدكم- يعني في السفر- امن طريق الأعمش موقولًا .

## قلت: والإمارة في السفر ثابتة في مغازي النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم. شروط التأمير:

١- أن يكونوا في سفر؛ للحديث، ولا إمارة في المدن والقرى؛ لأن لها أميرًا خاصًا بها
 من قبل ولي الأمر، ولا يجوز التأمير في الحضر.

أن يكونوا ثلاثة فها نوق؛ لمقهوم الحديث.

قال الشوكائي رحمه الله: يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم، والأمر شورى بين الاثنين، وورّد من فعل بعض السلف التأمير بين الاثنين.

**حُكُم طاعته**: واجبة، وإذا لم نَقُل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره<sup>(١)</sup>.

وذلك لعموم أدلة طاعة الأمير.

أمير السفر يطاع في المعروف:

وسئل عنه الدارقطني في العلل (٢/ ١٥١) عن حديث زيد بن وهب عن عمر: اإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أشره وسول الله فقال: هو حديث يرويه القاسم بن مالك الزني والحسين بن علوان، وهو ضعيف، عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر قوله، وخالفها عبد الواحد ابن زياد وأبو معاوية وغيرهما، فرووه عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عمر قوله، وهو الصواب.

وأخرج عبد الرزاق (٣٩٠/٢) عن ابن جريج قال: أخبري عطاء عن عُبيد بن عُمير قال: لقي عمر بن الخطاب ركبًا يريدون البيت، فقال: من أنتم؟ فأجابه أحدثهم سِنًا فقال: عباد الله المسلمون. قال: من أين جشم؟ قال: من الفج العميق. قال: أين تريدون؟ قال: البيت العثيق. قال عمر: بل أنت قال عمر: بل أنت أميرهم!! وهو إسناد صحيح.

(١) شرح الأربعين النووية لاين عثيمين(٢٨٠).

عن عليّ رضي الله عنه قال: بعَث النبي ﷺ سَرِيَّة، وأشَّر عليهم رجلًا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضِب عليهم وقال: أليس قد أمّر النبي ﷺ أن تطيعون؟! قالوا: بلي! قال: قد عزمتُ عليكم لمّا جمعتم حطبًا وأرقدتم نارًا ثم دخلتم فيها!!

قجمُعوا حطيًا فأوقدوا، فلما هَمُّوا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى يعض، قال يعضهم: إنها تُبِعنا النبي ﷺ قرارًا من النار أفندخلها؟!

قبينها هم كذلك إذ خمَدت النار وسكّن غضبه.

فَذُكِر لَلنبي ﷺ فقال: اللَّوْ دَخَلُوهَا صَاخَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا!! إِنَّمَا الطَّاعَةُ في اللُّووفِ اللهِ

قال ابن بطال رحمه الله:قال محمد بن جرير: في حديث علي وحديث ابن عمر البيان الواضح عن نهي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه، سلطانًا كان الأمر بذلك، أو سوقة، أو والدّاء أو كائنًا مَن كان !!

فغير جائز الأحد أن يطيع أحدًا من الناس في أمر قد صبع عنده نهيُّ الله عنه .

فإنْ ظنَّ ظان أن في قوله في حديث أنس: «اسْتَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعُولَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَثِيًّا. وفي قوله في حديث ابن عباس: المَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُونَهُهُ، فَلْيُصْبِرًا - حجةً لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره، وقال: قد وردت الاخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمرا! فقد ظن خطفًا؛ وذلك أن أخبار رسول الله في لا يجوز أن تتضاد، وتَهُه وأمْره لا يجوز أن بتناقض أو يتعارض، وإنها الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافًا لأمْر الله وأمْر رسوله، قإذا كان خلافًا لذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٦٧٢٦) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية.

قغير جائز لأحد أن يطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله، وبنحو ذلك قال عامة السلف().

## ١٦. تُرك النَّنتَةُ للأهل عند السفر:

عن خَيْثَمَة، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قَهْرَمَانُ<sup>٣١</sup> له فلاخل، فقال:أعطيتَ الرقيق تُوتَهم ؟ قال: لا. قال: فانطلِق فأعطهم! قال: قال رسول الله ﷺ: المَفْى بالمَرْمِ إثْهَا أَنْ يَخْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ٣٠٠.

وعن شعبة، عن أبي إسحاق: سمعت وهب بن جابر يقول: إن مَولَى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. فقال له: تركتَ لأهلك ما يَقُوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يَقُوتهم؟ فإني سمعت رسول الله عليه يقول: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْهَا أَنْ بُضَيِّعَ مَنَ يَقُوتُ».

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٢) قال النووي في شرح مسلم (٧/ ٨٢); قهرمان وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان وهو بمعنى الوكيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٩٧) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.

<sup>(</sup>٤) حسين بشيراهده: أخرجه الطيالي (١/ ٣٠١)، وأحمد في المستد (١/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٤٦٠)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٤٤٣)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٠٠٠) ورواه مختصره: أبيو داود (١٦٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٤)، والحميدي (٢/ ٢٧٢) وأبونعيم (٧/ ٥٠٥)، وابن حيان (١/ ٥١)، وابن الأعرابي (٣/ ٨٠).

وفي إسناده وهب بن جابر الخيواني: وثقه ابن مَعين ، والبيجَلي، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن البراء عن علي بن المديني: وهب بن جابر مجهول، شبع من عبد الله ابن عمرو بن العاص تصة يأجوج ومأجوج واكفى بالمراء إثبًا أن يضيع مَن يَقُوت اولم برو غير هذين، وقال النسائي: مجهول، انظر تهذيب التهذيب (١١/١١). وقال ابن حجر في التقريب (١١/١١). وقال ابن حجر في التقريب (١١/١٥). مقبول، وحديث مسلم السابق يشهد له.

#### ١٧ ـ السفر بإذن الوالدين للجهاد غير الواجب:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي ﷺ فاستأذنه في الجهاد فقال: ﴿ أَحَى ۗ وَالِدَاكَ؟، قَالَ: نَعَمْ ـ قَالَ: ﴿ فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ ﴾ ( ).

قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: هذا -والله أعلم- في زمن استظهار المسلمين على عدوهم، وقيام من انتُدب إلى الغزو بهم، مع أنه -والله أعلم- رأى به ضَغفًا لم يقدر نفاذه في الجهاد، فندبه إلى الجهاد في ير والديه، وقد روي عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان ٩ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الغَزْوَ وَأَمَرَنُهُ أُمُّهُ بِالجُلُوسِ أَنْ يَبْلِسَ.

وقال الحسن البصري: إذا أَذِنت له أمه في الجهاد، وعَلِم أن هواها أن يجلس، فيجلس .

ومَن رأى ألا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه:مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأكثر أهل العلم.

هذا كله في حال الاختيار ما لم تقع ضرورة وقوة للعدو، وإذا كان ذلك تَعَيَّن الفرض على الجميع وزال الاختيار، ووجب الجهاد على الكل<sup>(1)</sup>.

## ١٨- الرجل يقرع بين أرُواجه إذا أراد السفر بإحداهن:

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيّب وعلقمة بن وقاص وعُبيد الله بن عبد الله بن عُنبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عشها زوّج النبي على حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فيرأها الله مما قالوا، وكلَّ حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يُصدَّق بعضًا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض.

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري(٢٨٤٢) باب الجهاد بإذَّن الأبوين.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥/ ١٥٩).

الذي حدثتي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زؤج النبي ﷺ قالت: ٥كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْنُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ جَارَسُولُ الله ﷺ مَعَهُ ١٠.

قَالَتْ عَائِشَةُ: ﴿ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزُوَةِ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعْ رَسُولِ اللهﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي...٩٣٠.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها اللَّهِ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَثْرَعَ بَيْنَ فِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْفُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتُ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِنَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ... اللَّهُ الحديث،

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «أقرع بين أزواجه» فيه مشروعية الفرعة، والردعل مَن مُنَع منها".

قال النووي رحمه الله: قولها: •كان رسول الشَّيِّةِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ، هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات، وفي العنق والوصايا والقسمة ونحو ذلك، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة.

قال أبو عبيد: عَمِل بِها ثلاثة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: يونس وزكريا ومحمد ﷺ.

قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٤٤٧)باب قوله : ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيِعْشُوهُ ﴾

<sup>(</sup>٢) أخرجه المخاري(٩١٣) باب الفرعة بين النساء إذا أراد مفرًّا.

<sup>(</sup>٣) قتح الباري (٨/ ١٥٨).

قال: ولا معنى لقول مَن ردها، والمشهور عن أبي حنيفة إيطالها، وحكي عنه إجازتها.

قال ابن المنذر وغيره: القياس تركها، لكن عبلنا بها للأثار.

وفيه: القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن، ولا يجوز ألحَدْ بعضهن بغير قرعة هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون، وهو رواية عن مالك، وعنه رواية أن له السفر بمن شاء منهن بلا قرعة؛ لأنها قد تكون أنفع له في طريقه، والأخرى أنفع له في بيته وماله (١٠).

#### ١٩ـ ما يقول المسافر للخلفية عند الوداع:

يستحب للمسافر أن يودع أهلهً وأقاربهً وأهل العلم من جيرانه وأصحابه .

## ٣٠ توسية المسافر بتقوى الله عز وجل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ يريد سفرًا، فقال : يا رسول

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۷/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابسن ماجه (٢٨٢٥)، والتسائي في عمسل اليسوم والليلة (١/ ٢٥٢)، وفي الكسبري (١/ ١٩٥)، والطسبران في الكسبري (١/ ١٩٥)، والطسبران في الكسبري (١/ ١٩٥)، والطسبران في الدعاء (١/ ٢٥٩)، والطسبران في هريرة الدعاء (١/ ٢٥٩) من طرق عن الحسن بين ثوبان، عن موسى بين وردان، عن أبي هريرة موقعًا، وموسى بين وردان سئل عنه أحمد فقيل: موسى بين وردان؟ قال: لا أعلم إلا خيرًا الموسئ بين معين عن موسى بين وردان فقال: قاصًا كان يكون بمصر، ضعيف الحديث. وقال عبد الرحمن: سئل أبي عن موسى بين وردان فقال: ليس به بأس.

و ثال ابن حجر في التقريب: صدوق ربها أخطأ، فالذي يبدو أن الحديث حسن. ينظر الجرح والتعديل لابن أب حاتم (٨/ ١٦٥)، وتقريب التهذيب(٢/ ٢٠٩).

الله أوصني! فقال: ﴿ أُوصِيكَ بِتَقَوَى اللهِ وَالنَّكَبِيرِ عَلَى كُلُّ شَرَفِ». فلها مضى قال : ﴿ اللَّهُمَّ ازُوِ لَهُ الأَرْضَ ۚ أَوَهَوَّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ﴾ ( )

## ١ ٢ ﴿ استعبابِ الشروح يومِ الشبيسِ:

يستحب له أن يخرج للسقر يوم الخميس من أول النهار ؛ لفعله ﷺ.

قَالَ كَعَبَ بِنَ مَالِكَ رَضِي اللهُ عَنَهُ: ﴿ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْحَمِيسِ \*\*\*\*.

٢٣- يستحب إذا نزل منزنًا في السفر أو غيره من المنازل أن يقول: أَعُودُ بِكَلِيّاتِ اللهُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ .

عن خَوْلَة بنت حكيم السُّلَمية أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلُ: أَعُوذُ بِكَلِيَاتِ اللهَ التَّامُّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَا يَضُوَّهُ شَيْءً خَفَى بَرْتَجُلَ مِنْهُه ٣٠.

## ٢٢. ما يقول إذا أشرف على مدينته:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الأُنَّا مَعَ النَّبِيُ فَ مَفْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ اللهِ فَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَةٌ بِنْتَ حُبَيَّ، فَعَثَرَتْ ثَاقَتُهُ فَصْرِعَا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُوطَلُحَةً فَقَالَ: الْمُأَةَّةُ فَصَرِعًا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُوطَلُحَةً فَقَالَ: الْمُأَةَةُ فَصَرِعًا جَمِيعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُوطَلُحَةً فَقَالَ: الْمُأَةَةُ اللهُ وَقَالَتِ ثَوْبًا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ أَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَرْكَبُهُما، وَأَصْلَحَ هَمَا مَرْكَبُهُما، فَرَكِبًا، وَاكْتَنَفُنَا رَسُولَ الله فَيْقِ.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن ماجه(۲۷۷۱)، وأحمد في مسنده (۲/ ۳۲۵، ۳۲۵، ۳۳۱، ۲۳) (۲/ ۲۷۲)، وابن أي شبية (٦/ ۵۳٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٤٥)، وغيرهم من طريق أسامة بـن زيـد عن سعيد المقبري عن أي مريرة مرفوعًا.

وأسامة بن زيد الليثي غتلف في توثيقه وتضعيفه، والذي يبدو أنه حسن الحديث ما لم يخالف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٩) باب مَن أراد غزوة فوزًى بغيرها، ومَن أَخَبُّ الخروج يوم الخميس. (٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٨) باب في التعوذ من شوء القضاء ودَرَك الشقاء وغيره.

فَلَيَّا أَشْرَقْنَا عَلَى اللَّذِينَةِ قَالَ: • آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبَّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَزُلُ بَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْدِينَةِ» (".

قال ابن بطال رحمه الله: وفيه حمد الله للمسافر عند إتيانه سالمًا إلى أهله، وسؤاله الله التوبة والعبادة، وتقدير الكلام: تحن آبيون عابدون حامدون لربنا ساجدون إن شاء الله؛ على ما رَزَقَنا من السلامة والنصر وصِدْق الوعد".

## ٢٤ يستحب للمسافر أن لا يصطحب معه الجرس والترامير والكلب:

وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ \* "ا.

نهذه جملة من آداب المسافر ينبغي له أن يتحل بها في سفره، وقد جُمَعها وزاد عليها أخي الشيخ محمد العلاوي- حفظه الله- في كتابه اآداب السفر وأحكامه اوقد أقدت من كتابه ونُصحه وتوجيهاته، فجزاه الله عني خيرًا.

0000

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٩١٩) باب ما يقول إذا رجع من الغزو.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال(٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم (٢١١٣) ياب كراهة الكلب والجرس في السفر.

## أحكام القصر في السفر وفيدمباحث

١ ـ مشروعية القصر في السفر

٢. حسكم القيصر في السفر

٢- القصر أفضل أمر الإتمام؟

ة \_ مسيافة القيسيس

٥ \_ من شك في سفره عرفًا يسمى سفرًا أمر لا؟

٦- الكان الذي يبدأ المسافر منه القصصصر

٧ ـ فتاوي معاصرة في الباب

٨ ـ مــدة السقمسير

٩ سائسافر الذي يتردد ولم ينو إقامة

١٠ـ اســـسائل تـتعلق بمبحث القصر

١١ـ هل يشترط للقصر أن لا يكون سفره لعصية

١٢ وقسمسر المسلاة للمسجين

## تعريف القصر

قال المطرزي رحمه الله: قضر الصلاة في السفر أن يصلي ذات الأربع ركعتين (٠٠٠). أي: هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين في حال السفر.

## مشروعية القصر في السفر:

وهو ثابت بالكتاب والسنة و الإجماع .

أما دليله من الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَا ضَرَبَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَهُسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن فَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْدِنْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرْ عَدُوا تُبِينًا ﴾ [النساء: 101]. والضرب في الأرض معناه: السفر، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنْوَا إِذَا ضَرَبَتُمْ وَالضَرِبِ فِي الأرض معناه: السفر، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ كَ مَا مَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ وَالسَاء: 92].

وقوله فعالى: ﴿ إِنَّا ضَرَيْتُمْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ فَتَيْسُنُوا ﴾ [النساء: ٩٤].

أي: خرجتم غزاة مسافرين في سبيل الله.

وظاهر الآية بدل على أن القصر يكون في السفر مصحوبًا بالخوف.

ولكن السنة الشريفة بينت أن القصر يكون في السفر في حال الأمن، وليس مشروطًا بوجرد الخوف.

## ويدل على ذلك الأحاديث الأنية:

١- عن يعلى بن أُميَّة قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن فَقَصُرُواْ مِنَ الخطاب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَلَوْنِ لَكَ فَلَا أَمِن الناس!! فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: الصَدَقَة تَصَدَقَقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا

<sup>(</sup>١) المغرب في ترتيب المعرب الأي الفتح بن المطرز (٢/ ١٨٠).

صَدَّقَتُهُا (١).

٢-عن موسى بن سلمة الهُلَلِ قال: سألت ابن عباس: كيف أُصلِّ إذا كنتُ بمكة
 إذا لم أُصلُ مع الإمام؟ فقال: اركعتين سُنةً أبي القاسم على الإمام؟

ولفظ البخاري من طريق عيسى بن حفص بن عاصم قال: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّه سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الصَّحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفْرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُهُ \*\*\*.

٤ عن مجيى بن أبي إسحاق قال: سمعتُ أنشا يقول: الخَوْجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّدِينَةِ إِلَى مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَهُنِ رَكْعَتَهُنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ . قُلْتُ: أَفَمْتُمْ بِمَكَّةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٦) باب صلاة المسافرين وقصرها

<sup>(</sup>٢) أتحرجه مسلم (٦٨٨) باب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٣) أي: يصل النوافل، يعني الستن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم( ٦٨٩) پاپ صلاة السافرين وقصرها .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري(١٠٤١) باب مَن لم يتطوع في السفر ذُبُر الصلاة وقبلها .



شَيْئًا ؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرُاه (١٠٠٠.

و المأحاديث في قصر النبي ﷺ الصلاة في السفر في حال الأمن بلا خوف -كثيرة وصحيحة، وكذلك قصر أصحابه رضي الله عنهم.

وأما الإجماع: فإن الأمة مجتمعة على مشروعية القصر في السفر الطويل؛ كالحج والعمرة و الجهاد في سبيل الله "!.

وقد تُقُل ابن المنذر الإجماع في ذلك، ودليل الإجماع الأحاديث التي ذُكرت.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٠٣) باب ما جاء في التقصير، وأخرجه مسلم (٦٩٤) باب صلاة المسافرين وقصرها ،

 <sup>(</sup>٢) الإجاع لابن المنذر(١/ ٤٠)؛ ولفظه: وأجعوا على أن لمن سافر سفرًا تُقصر في مثله الصلاة -مثل: حج أو جهاد أو عمرة - أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل واحدة منها وكعدين وكعين.



## حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر

#### هناه الممألة اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين، وأنه هو فرض المسافر.

وهو قول حُكي عن علي، وجابر، وابن عباس"، وابن عمر"من الصحابة". وروي عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع".

ومن أنمة المذاهب أبو حنيفة وأصحابه، والكوفيون بأشرهم "وبه قال ابن حزم"، وابن المنذر (١٠، والصنعاني").

قال الفطابي رحمه الله: كان مذاهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول على وعمر وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٧) باب صلاة السافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٢) روي عن ابن عمر بإسناد حسن: أخرجه ابن ماجه (١٠٦٦) وغيره، وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) حكاه البغوي في شرح السنة(٤/ ١٦٢)، والخطابي في معالم السنن (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) روي عن عمر بإسناد متلطع: أخرجه ابن ماجه (٦٣ - ١) وعبد بن حميد (١ / ٢٩) وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) حكاه عنهم البغوي في شرح السنة(٤/ ١٦٢)، والخطابي في معالم السنن (١/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٦) المبسوط (١/ ٢٤٠) وبدائع الصنائع (١/ ٩١) والبحر الرائق (٢/ ١٤١)،
 وبداية الجنهد(١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٧) المحل (٤/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٨) الأوسط (٢/ ١٨ ٣).

<sup>(</sup>٩) سبل السلام (٢/ ٢٧).

عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن، وقال حماد بن سليمان: يعيد مَن يصلي في السفر أربعًا \*\*.

وقال الطحاوي رحمه الله بعد عرضه لأدلة وجوب القصر: فهذه الآثار التي رُوبِناها عن رسول الله على أن فرض المسافر ركعتان، وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعة، فكم ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئًا، فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته على ركعتين شيئًا (").

## وقال الجماس رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في فرض السافر:

فقال أبو حقيقة وأبو يوسف ومعمد: فرّض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث، فإن صلى المسافر أربعًا ولم يقعد في الاثنتين، فسدت صلاته، وإن قعد فيهما مقدار التشهد؛ تمت صلاته، بمنزلة مَن صلى الفجر أربعًا بتسليمة، وهو قول الثوري.

وقال حماد بن عليمان: إذا صلى أربعًا أعاد. وقال الحسن بن صالح: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعاد. (\*\*).

وقال الكاطائي رحمه الله: فقد قال أصحابنا: إنَّ فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير (11).

وقال ابن المنذر رحمه الله: فأما المسافر ففرُضه ركعتان إلا صلاة المغرب؛ فإنُّ

<sup>(</sup>١) نقلاً من عون المعبود (٤٦/٤),

وقول الخطابي: (إن الوجوب هو قول أكثر أمّل العلم) فيه نظر؛ إلا سيأتي من كلام أهل العلم، وأن قول الجمهور هو أن القصر شنة.

<sup>(</sup>٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (١/ ٩١).

فرض المسافر في صلاة المغرب كفرض المقيم".

وقال ابن حرّم رحمه الله: وكوّن الصلوات المذكورة في السفر ركمتين فرضٌ، سواء كان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، أمنًا كان أو خوفًا.

فَمَن أَمُهَا أَرْبِعًا عَامِدًا؛ فَإِن كَانَ عَالَمًا بِأَنْ ذَلَكَ لَا يَجُورُ، بِطلَتِ صَلاتِه، وإن كَانَ ساهيًا سجد للسهو بعد السلام فقط "".

وقال الصنعاني رحمه الله بعد ما ذكر حديث عانشة رضي الله عنها: ﴿أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَهِنِ، فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأَقِتَتْ صَلَاةُ الحَضِرِ»:

هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر؛ لأن الأرضت؛ بمعنى وجبت، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم"!.

### واستدلوا بما يلي:

## ١ - ملازمته ﷺ للقصر في جميع أعفاره، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:

وَصَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ في السَّفَوِ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَثْيَنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ تَبَضَهُ اللهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢٦] (\*).

ولم يَثبت عنه ﷺ أنه أتم الرباعية في السفر البنة، كما قال ابن القيم رحمه الله الله الله الله الله الله

<sup>(</sup>١) الأوسط (١/ ١٨ ٣).

<sup>(</sup>٢) المحل (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) سيل السلام (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم( ٦٨٩) باب صلاة السافرين وقصرها .

<sup>(</sup>۵) ژاد الماد (۱/ ۲۲٤).

## ٧... حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه :

عَنْ عُزْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿الصَّلَاةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْمَتَيْنِ، فَأُقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأَقِئَتْ صَلَاةُ الحَضَرِ ﴿ \* \* .

#### ٣\_\_ حديث ابن عباس رضي الله عنها قال:

الفَرْضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيتُكُمْ ﷺ في الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الشَّفِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الشَّفِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الشَّفِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الشَّفِرِ رَكْعَتَهُ وَ".

## ئــ حديث عمر رضي الله عنه عند النسائي وغيره:

﴿ صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكُعْتَانِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكُعْتَانِ، وَصَلَاةُ النَّمَافِي وَصَلَاةً الفِطْرِ رَكُعْتَانِ، وَصَلَاةً النَّمَافِي وَكُعْتَانِ، غَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحْمَّدٍ ﷺ (10).

(١) أخرجه البخاري(١٠٤٠) باب في كم يقمر الصلاة؟ ومسلم (٦٨٥) باب صلاة المنافرين وقصرها.

(t) أخرجه مسلم (٦٨٧) باب صلاة المسافرين وتصرها،

وأعله ابن عبد البر في التمهيد (٢٩٧/١٦)قال: وهذا أيضًا حديث الفرد به بكير بن الأختس، وليس بحجة فيها انفرد به.

وقال ابن أبي حاتم في العلل(١٩٩/١) بعد هذا الحديث: سمعت أبي يقول: وثم يرو أبو عوانة عن معاوية بن قُرة إلا حديثًا في توله: إن ناشئة الليل.

وقال الذهبي في البزان (٩٨ / ٦٤): تكلم فيه ابن عبد البر في التمهيد عقب حديث عن مجاهد عن ابن عباس: افرض الله الصلاة على لسان ثبيكم في الحضر. أربقا، وفي السفر وكعتين، وفي الحوف وكعة، فقال: نفره به بكير بن الأخنس، وليس بحجة فيها يتفره به.

ثلث (الذهبي): لم أزّ أحدًا تكلم فيه بضعف، وقد وثقه ابن قعين وأبو زُرعة وأبو حاتم والنسائي يتولهم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات.

(٣) إستاده متقطع: أخرجه ابن ماجه (١٠٦٣) والنسبائي في الكبرى(١/ ١٨٣) وعبد بن تحميد (١/ ٢٩)
 وعبد الرزاق (٢/ ٥١٩) وأحمد (١/ ٣٧) والطيالسي (١/ ١٠) واليزار (١/ ٤٦٣).

# ٥ حديث ابن عمر من طريق أُمَيَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد أنه قال لابن عمر: اكَيْفَ تُقْضَرُ الصَّلَاةُ ؟ وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ أَن نَعْمُرُوا بِنَ

⇒والحديث مروي عن عمر بن الخطاب، وفي إستاده القطاع؛ فقد نُقل عن أكثر أهل العلم عدم سماع عبد الرحن بن أبي ليل من عمر بن الخطاب.

قال العلاتي في جامع للراسيل (١/ ٢٢٦): أنكر سياعه شعبة، وقال ابن معين: لم يس عمر. فقيسل له: الحديث الذي يرويه: ٤ كنا مع عمر نتراءي الهلال ٤٠ فقال: ليس بشيء .

و قال النسائي في السنن (٣/ ١٦١):عبد الرحمن بن أبي ثبل لم يسمع من عمر.

وقال ابن أبي حائم: لا يصح سياعه من عمر، وأهل العلم يُدخلون بيته وبين عمر البراء وكعب بن عجرة.

و قال الخليلي في الإرشاد : الحُفاظ لا يُلبتون سياعه من عمر.

وقال اللهمي: مات في خلافة أبي بكر.

وقال ابن أبي خيشمة في (تاريخه): قدروي سراعه من عمر من طرق، وليست بصحيحة.

وقال الخليلي في (الإرشاد): الحُقاظ لا يُثبِئون سياعه من عمر. وقال يعقوب بن شبية: لم يسمع من عمر، وكذا قال ابن معين وغيره.

فالصحيح أنه لم يسمع من عمر، فالحديث منقطم .

وقال أبو خبثمة في مسنده: اثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان الثوري، عن زييد- وهو الأيامي- عن عبدالرحمن بن أبي ليل قال: سمعت عمر يقول: صلاة الأضحى ركعتين... • الحديث .

قال أبو خيثمة: تفرد بها يزيد بن هارون، ولم يقل أحد: (سمعت عمر) غيرُه .

وهذه الأقوال ترجح عدم سماع عبد الرحن بن أبي ليلي من عمر.

والحديث مروي من طريق عبد الرحمن عن عمر، وأكثر الطرق يدون ذكر واسطه بينهيا.

ومروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي عن كعب بن عجرة عن عمر.

ومن طريق عبد الرحمن بن أي ليلي عن الثقة عن عمر، والطرق الأكثر والأقوى متقطعة.

ورواه الثوري عن زييد، عن عبد الرحمن، عن عمر منقطعًا، ويزيد بن زياد يرويه عن زبيد، عن عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر متصلًا، و الثوري أرجح فهو ثقة حافظ.

والحديث معناه صحيح عند أهل العلم . -

الصَّلَوٰةِ إِنْ عِنْتُمُ أَن يَفَدِتَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواً ﴾؟!فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿يَا بْنَ أَجِي، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالً فَعَلَّمَنَا!! فَكَانَ فِيهَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَوِ».

#### ولفظ أخر للحديث عن ابن عمر:

قبِلَ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمْرُ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الحَشِرِ وَصَلَاةَ الحَوْفِ فِي القُرْآنِ، وَلَا تَجِدُ
 صَلَاةَ السَّفْرِ فِي الفَّرْآنِ ؟! فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا بْنَ أَجْي، إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحْمَدًا
 قَعْهُ وَلَا نَعْلَمُ شَبْنًا، فَإِنَّهَا نَفْعَلُ كَهَا رَأَيْنَا مُحْمَدًا ﷺ يَفْعَلُ "".

## ٦ ــ واستدلوا أيضًا بعديث ابن عباس رضي الله عنهما:

٩ فَمَنْ صَلَّ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّ فِي الْحَضْرِ رَكَعَتُيْنِ ١١٠٠.

٧ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ١٤٠٠ ﴿ الْمُتِيمُ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ

(۱) إسمناده حسمن: أخرجه ابسن ماجمه (۲۰۱۱) و النسمائي (۱۶۳۶) و أحمد (۲/ ۹۶) و ابسن
حبسمان (۱/ ۳۰۱) و ابسمن خزيمه قز۲/ ۷۲) و الحسمائم في المسمندرك (۱/ ۳۸۸)
و في إسناده عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: قال ابن حجر في التقريب: صدوق.

(٢) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥١) وفي إسناده الضحاك بـن مـزاحـم: قال ابـن حـجـر في
 التقريب: صدوق كثير الإرسال.

وذكره ابن حيان في كتاب الثقات، وقال: لفي جماعة من التابعين، ولم يشافه أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ، ومّن زعم أنه لفي ابن عباس فقد وهِم.

وقال احمد بن عدي: عُرف بالتفسير ، فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هربرة وجميع مُن روى عنه ، فقي ذلك كله نظرٌ ، وإنها اشتُهر بالتفسير. وأنكر شعبة سهاعه من ابن عباس

قاق يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم ، وكان ينكر أن يكون لتي ابن عباس قط.

و في إسناده أيضًا حميد بن علي العقبلي: قال الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ٥٥١): قال المدارقطني: لا يُحتج به. و ذكره ابن حبان في الثقات.

## كَالْمُقْصِرِ فِي الْحَضَرِ الْ\*'.

٨ ـ تول ابن مسعود رضي الله عنه: « مَنْ صَلَّى في السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ ١٤٠٠.

٩ــ وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: ٩ كُنّا نَسِيرٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مُكَّةً وَاللَّهِ بَيْنَ مُكَّةً لَا نَخَافُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، نُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ ١٣٠٠.

• ١ - عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْمُثَلِيُّ : سَأَلَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ

(١) ضعيف : أخرجه العقيلي في الضعفاء(٣/ ١٦٢) وفي أخبار أصبهان (٥/ ١٨٣) والعلل المتاهية لابن الجوزي (١/ ٤٤٣).

وقال ابن الجوزي في العلل: وهذا الحديث لا يصح؛ تفرد به بقبة عن أبي يجبى، وقيه ابن الفذس وهو كذاب. والحديث أيضًا في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعنه.

وفي إسناده أيضًا كذاب ومجهول.

 (٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٦١) وهو سروي من طريق إبراهيم النخعي عن ابن ممعود.

قال العجلي: لم تُحدث عن أحد من أصحاب رسول الله الله وقد أدرك منهم جاعة، ورأى عائلة رؤيا.

(٣) منقطع: أخرجه أحمد (١/ ٣٦٢) والنسائي(١٤٣٦)من طريق ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن عباس مرفوعًا.

وهذا سند صحيح ولكنه منقطع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس.

وفي مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (٢/ ٢٩٦): قال أب: محمد بن سيرين سمع من أبي هريرة وابن عمر وأنس، ولم يسمع من ابن عباس شيئًا! كلها يقول: نُبثت عن ابن عباس. وقد سمع من عمران بن حصين

وفي غنصر خلافات البيهقي (٢/ ٤٩٥)؛ ومحمد بين سيرين عن ابين عباس; قال شعبة: أحاديث محمد ابن سيرين عن ابن عباس إنها سمعها محمد عن عكرمة، ولم يسمع من ابن عباس، لقيه أيام المختار ، الحسن لم يسمع من ابن عباس. أُصَلُّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِ القَاسِمِ".

القول الثاني: أن القصر في السفر سُنة مؤكدة .

وهو قول عائشة "، وحكي عن سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان من الصحابة رضي الله عنهم ".

وهو مذهب الجمهور: مالك"، والشافعي" وأحمد" واختاره شيخ الإسلام بن تيمية".

قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة في مختصره قال: القصر في السفر سُنة للرجال والنساء، وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلف قوله أن مَن أتم في السفر بعبد ما دام في الوقت. وذلك استحباب عند مَن فهم لا إيجاب (^).

قال الشائعي رحمه الله: ﴿ فكان بِيُّنَّا فِي كتابِ الله تعالى أَن قَصْر الصلاة في الضرب في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٨٨) باب صلاة المسافرين وقطرها.

 <sup>(1)</sup> أخرجه مسلم (٦٨٥) باب صلاة المسافرين وقصرها. من طريق الزهري عن عروة عن عائشة: أن
الصلاة أول ما فُرِضت وكعتين، فأقرت صلاة السفر وأتحت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت
لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟! قال: إنها تأولت كيا تأول عثيان.

 <sup>(</sup>٣) حكاء عنهم التووي في المجموع (٤/ ٢٣٨)، نشلًا من عون المعبود (٤/ ٤٠) وقول الخطابي، وإتمام عثمان الصلاة في الحج عند البخاري وسيأل.

<sup>(3)</sup> Hand (11/041).

<sup>(</sup>٥) المجموع (١/ ٢٣٨)، والأم (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) المغنى (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى(٢٤/٨).

<sup>(</sup>٨) التمهيد (١١/ ٥٧٥).

الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلفه، لا أن فرضًا عليهم أن يقصر وا، كسما كسان قولمه تعسالى: ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاّةَ مَا لَمْ تَسَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِشُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]-رخصة، لا أن حثًا عليهم أن يطلقوهن في هذه الحال.

#### وكما كان قوله:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتَعُوا فَضَالًا مِن زَيْكُمْ أَن البَرة: ١٩٨].

يربد والله تعالى أعلم أن يتجروا في الحج، لا أن حتا عليهم أن يتجروا.

وكما كان قوله: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاعُ أَن بَعَنَعْ ﴿ فَيَابِهُ مُنَ ﴾ [النور: ٦٠].

وكما كان قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مُنَاعُ أَن بَعَنَعْ ﴾ [النور: ٦٠].

لا أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيونهم ولا بيوت غيرهم ".

وقال النووي رحمه الله: مذهبنا أن القصر والإنقام جائزان، وأن القصر أفضل من الإنقام، وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وآخرون، وحكاء العبدري عن هؤلاء، وعن ابن مسعود وابن عمو وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وهو مذهب أكثر العلماء ".

#### واستدلوا بما يلي:

1 قول الله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاعُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَ خِنْتُمْ أَن يَفْدِينَكُمُ الَّذِينَ
 كَفَرُواۚ إِنَّ ٱلْكَوْرِينَ كَانُوا لَكُرْ عَدُوا مُبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١].

ونفِّي الجناح لا يدل على العزيمة، بل على الرخصة، وعلى أن الأصل الإتمام.

٢ ـ قوله ﷺ في الحديث الذي مر معنا: ﴿ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ٤. فإن الظاهر

<sup>(</sup>۱) الأم (۱/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>Y) Horang (3/ MYY).

من قولهﷺ: ٩ صدقة؛ أنَّ القصر رخصة .

٣ـ واستدلوا بحديث عزاه بعضهم إلى مسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله عنها فمنهم القاصر ومنهم المُتم، ومنهم الصائم ومنهم المُقطر، لا يُعيب بعضهم على بعض (١٠٠).

حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خَرَجْتُ مَعَ النّبِيِّ ﴿ فَي عُمْرَةٍ فِي رَمْضَانَ، فَأَنْظَرَ وَصُمْتُ، وَقَصَرْتُ فَقُلْتُ: بَأْبِي وَأَمْي أَفْظَرَتَ وَصُمْتُ، وَقَصَرْتَ وَقَصَرْتَ وَصُمْتُ، وَقَصَرْتَ وَصُمْتُ، وَقَصَرْتَ وَصُمْتُ.
 وَأَمْمَتُ!! فَقَالَ: ﴿ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ اللّٰ رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.

 <sup>(1)</sup> قبال النبووي في شرح صبحيح مسبلم (٥/ ١٩٤): واحتج الشنافعي وموافقوه بالأحاديث
المشهورة في صحيح مسلم وغيره، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله الله المناهم المناهم ومنهم المناهم ومنهم المناهم ومنهم المقطر، لا يُعيب يعضهم على بعض .

قلت (أحمد): والحُديث ليس في مسلم، والذي في مسلم لفظه: اسافرنا مع رسول الله ﷺ فيصوم الصائم ويفطر الفطر، فلا يُعيب بعضهم على بعض.

وليس فيه ذكّر القصر، والحُديث أخرجه مسلم (١١١٧).

 <sup>(</sup>٢) منكر: أخرجه النسائي (١٤٥٦) والدارقطني في السنن (٢/ ١٨٨) والطحاوي في مشكل الآثار (١١/ ٢٥) والبيهتي (٣/ ١٤٣) من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة بدون ذكر لفظة (عمرة رمضان).

وأخرجه الدارقطتي (٢/ ١٨٨)أيضًا من طريق عبد الرحن بن الأسود عن أبيه بزيادة لفظة؛ في عمرة رمضان».

واختلف في سياع عبد الرحمن بن الأسود من عائشة:

قال أبو حاثم في: ( مراسيله ) ; أدخل عليها وهو صغير، ولم يسمع منها.

**وقال الدارتطني عقب الحديث:** وعيد الرحن قد أدوك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه، وقد سمع منها، وساق حديثين يظهر فيهيا سياع عبد الرحن من عائشة.

وقال البيهقي عقب الحديث: وهو إسناد صحيح موصول ؛ فإن عبد الرحمن أدرك عائشة. - =

## ٥ ـ وعن عائشة رضي الله عنها: ١ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْضُرُ في السَّفَرِ وَيُتمَّ، وَيُغْطِرُ وَيْضُومُ اللهِ

=رقال ابن حجر في ثلخيص الحبير (٢/ ٤٤): وفيه انتتلاف في اتصاله؛ قال الدارقطني: عبدالرحن أدرك، ودخل عليها وهو مراهق. تُلَت: وهو كيا قال؛ فقي تاريخ البخاري وغيره ما يشهد لذلك .

وعندابن أبي شيبة والطحاوي ثبوت سياعه. وقال: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة؛ فإن عائشة كانت تُتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول علمان كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي في رواية لم يقل عروة عنها: إنها تأولت. وقد ثبت في الصحيحين خلاف ذلك. واختلف قول الدارقطني: فحَكُم في السنن على إسناد عبد الرحن بن الأسود عن عائشة فقال: إسناده حسن. وقال في العلل: المرسل أشبه بالصواب.

وقال الزيلعي في نصب الراية (٧/ ١٩١): قال البيهني: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح أن هذا المن منكر؛ فإن النبي ﷺ لم يعتمر في رمضان قط. انتهى.

قلت (الزيعلي): أخرجه البخاري ونسلم عن قتادة عن أنس، قال: حج النبي ﷺ حجة واحدة، واعتمر أربع عُمّر، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. انتهى.

وقال التووي في الخلاصة: في هذا الحديث إشكال! فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عُمّر، كلين في ذي القعدة. انتهى.

وأخرجه الدارقطني أيضًا بالسند الأول ومنته، ثم قال: وإسناده حسن متصل؛ فإن عيـد الـرحمن أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق. انتهى .

(١) ضعيف جدًّا: أخرجه المدارقطتي (٢/ ١٨٩) والبيهقلي في السنن (٣/ ١٤٢) والشافعي في مسنده (٨٦).

وفي إسناده طلحة بن عمر وهو متروك، والمتون الصحيحة تعارض هذا المتن، وليس فيهما ذكّر إتمام الصلاة، إنها هي خاصة بالصوم، وأنكر أحمد هذا الحديث في مسائله(١/ ١١٩).

#### مناقشة الأدلة

استدل القائلون بوجوب قصر الصلاة في السفر بملازمة النبي ﷺ للقصر كما في حديث ابن عمر السابق.

وأجيب بأن بجرد الملازمة لا يدل على الوجوب.

قال الشوكائي رحمه الله: ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب، كما ذهب إلى ذلك جهور أئمة الأصول وغيرهم (٠٠).

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: «الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأُقت صلاة الحضم الا".

#### وللطماء فيه أقوال:

١- أنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض السلاة.

وقال الغطابي رحمه الله: هذا قول عائشة عن نفسها، وليس برواية عن رسول الشبي ولا بحكاية؛ لقوله: وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك من قوله. فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كها قالاه؛ لأنهما عالمان فقيهان قد شهدا زمان رسول الله بخلا وصحباه، وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على النبي في فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تلتّ عائشة رسول الله في إلا بالمدينة، ولم يكن ابن عباس في ذلك الزمان في سِن من يعقل الأمور ويعرف حقائقها، ولا يَبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة، فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه، وإذا قتشت يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة، فإنه قد يفعل ذلك كثيرًا في حديثه، وإذا قتشت

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٢٤٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٤٠) باب في كم يقصر الصلاة؟ وأخرجه مسلم (١٨٥) باب صلاة المسافرين وقصرها.

عن أكثر ما يرويه كان ذلك سهاعًا عن الصحابة، وإذا كان كذلك فإن عائشة نفسها قد ثبت عنها أنها كانت تُتم في السفر وتصلي أربعًا، أخبرناه محمد بن هاشم، أخبرنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تصوم في السفر، وكانت تتم وتصلي أربعًا ().

وأجيب بأنه عما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي الله أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.

## ٧- لو كان ثابتًا لنقل متواثرًا.

قال إمام الحرمين: لو كان ثابتًا لتُقل متو اترًا.

وأجيب بأن التواتر في مثل هذا غير لازم.

وأجابوا على الحنفية لاستدلالهم بهذا الحديث: إن الحنفية خالفت قاعدتها.

والزموا الحنفية على قاعدتهم فيها إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنهم يقولون: العبرة بها رأى لا بها روى.

وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أنها كانت تُتم في السفر، فدل ذلك على أنّ المروي عنها غير ثابت.

والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها في السفر: إنها تأولت كها تأول عثهان.

قعلى هذا لا تعارُض بين روايتها وبين رأيها، قروايتها صحيحة، ورأيها مبنيّ على ما تأولت".

<sup>(1)</sup> معالم الستن (1/ TTE).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ٤٦٤) بتصرف وزيادة يعض الألفاظ لبيان المعني.

#### ٢ ـ أنه ليس على ظاهره:

قال ابن حجر رحمه الله: قال الكرماني ما ملخصه: تمسّلك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين، وتُعُقّب بأنه لو كان على ظاهره، لمّا أتمت عائشة، وعندهم العبرة بها رأى الراوي إذا عارض ما روى.

ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر الفرآن؛ لأنه يدل على أنها قُرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر، وظاهر الفرآن أنها كانت أربعًا فنُقصت.

ثم إن قوطًا: «الصلاة» تعم الخمس، وهو غصوص بخروج المغرب مطلقًا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر.

قَالَ: والعام إذا خُص ضَعُفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به ١٠٠٠.

#### ٤ ــ أن معنَّاه: لمن أراد الاقتصار عليهما:

قال النووي رحمه الله: والحواب عن حديث المُرضت الصلاة ركعتين؛ أن معناه: لمن أراد الاقتصار عليهما.

ويتعين المصبر إلى هذا النأويل جمعًا بين الأدلة، ويؤيده أن عائشة روته وأقت، وتأولت ما تأول عنيان.

فالصحيح الذي عليه المحققون أنها رأبا القصر جائزًا والإتمام جائزًا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام (").

## ٥ ــ أنه إشارة إلى الفرش الأول:

قال ابن الجوزي رحمه الله: هذه إشارة منها إلى القرض الأول، قاته قد نُقل أنه كان

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢)التووي في المجموع (٤/ ٢٨٥)، وفي شرح صحيح مسلم(٥/ ١٩٥).

قُرض على الناس في أول الإسلام أن يصلوا ركعتين، قليا قُرضت الخمس وجبت على القيم تامة، ورُخص للمسافر في القصر، فعاد إلى الفرض الأول".

وجاء في كتاب اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله: فها تقول في قول عائشة؟

قلت: أتول: إنّ معناه عندي على غير ما أردتَ بالدلالة عنها.

قال: وما معناه؟

قلت: إن صلاة المسافر أُقرت على ركعتين إن شاء.

قال: وما دل على أنَّ هذا معتاء عندها؟

قلت: إنها أثمت في السفر.

قال: فيا قول عروة: { إنها تأولت ما تأول عثمان ؟ }

قلت: لا أدري أتأولت أن لها أن تتم وتقصر فاختارت الإتمام".

وقال رحمه الله في الأم: فإن قال \_ بعني قائل \_ : فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها:

«فُرضت الصلاة ركعتين»؟

قبل له: قد أغت عائشة في السفر بعد ما كانت تقصر.

فإن ثال قائل: فها وجه قولها؟

قيل له: تقول: فُرضت لن أراد من المسافرين.

وقد ذهب بعض أهل هذا الكلام إلى غير هذا المعنى فقال: إذا فُرضت ركعتين في السفر وأَذِنَ الله تعالى بالقصر في الخوف، فصلاة الخوف ركعة.

قإن قال: فيا الحجة عليهم وعلى أحد إن تأول قولها على غير ما قلت؟

<sup>(</sup>١) كشف للشكل (١/٥٢٥).

<sup>(</sup>٦) احتلاف المديث (١/ ٤٩١).

قلنا: ما لا حجة في شيء معه بها ذكرنا من الكتاب ثم السنة ثم إجماع العامة على أن صلاة المسافرين أربع مع الإمام المقيم، وثو كان فرض صلاتهم ركعتين، ما جاز لهم أن يصلوها أربعًا مع مقيم ولا غيره".

## ٣ ... قلد سح عن مانشة رشي الله عنها أنها كانت تتم في السفر:

قال ابن عبد البر رحمه الله: رد الذين ذهبوا إلى أن القصر في السفر مع الأمن سُنة مستونة غير فريضة – حديث عائشة حيث قائت: «فَرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقرت صلاة السفره فردُّوه بأن قالوا: قد صح عنها أنها كانت تُتم في السفر، وهذا مِن فعلها يردُّ قولها ذلك، وإن صح قولها ذلك عنها ولم يُدخله الوهم من جهة النقل، فهو على غير ظاهره، وفيه معنى مضمر باطن، وذلك – والله أعلم – كأنها قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء. أو نحو هذا،

قالوا: ولا مجوز على عائشة أن تُقر بأن القصر فرض في السفر وتخالف الفرض، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها.

قالوا: وغير جائز تأويل مَن تأول عليها أن إقامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين ".

وقال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر في وبه تجنمع الأدلة السابقة: أن الصلوات قرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: (فُرضَتْ صَلَاةُ الحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّ) قَدِمَ رَسُولُ اللهَيْنَ عَائشة قالت: (فُرضَتْ صَلَاةُ الحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّ) قَدِمَ رَسُولُ اللهَيْنَ اللهَ

<sup>(</sup>۱) الأم (۱/ ۱۸۰) ,

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۱/ ۱۰ ۲).

المَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ، زِيدَ في صَلَاةِ الحَقيرِ . وَكُعَتَانِ وَكُعَتَانِ، وَتُرِكَتُ صَلَاةُ الفَجرِ لِطُولِ القِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ المَغْرِبِ لأَنْهَا وِثْرُ النَّهَارِ»(١٠٠٠).

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خُفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قولسب تعمال: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَفَصُرُواْ مِنَ الضَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَقَيْنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ إِنَّ الضَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَقَيْنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ إِنَّ الضَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَقْيِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ المَصَافِقِ إِنَّ كَافُواْ أَنِّ فَعَلَىمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ويؤيد ذلك: ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة. وهو مأخوذ بما ذكره غيره أن نزول آية الخوف كان فيها، وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الأخر من السنة الثانية. ذكره الدولاي، وأورده السهيلي بلفظ: \*بعد الهجرة يعام أو نحوه! وقيل: بعد الهجرة بأربعين يومًا.

فعلى هذا: فالمراد بقول عائشة: «فأُقرت صلاة السفر أي: باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فُرضت، فلا يلزم من ذلك أن القصر واجب.

وأخرج عبد بن محيد بإسناد صحيح، وأصل الحديث في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿ قُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى المَدِينَةِ قُرِضَتُ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ﴾.

قال الزهري: فقلت لعروة: فها كان يحمل عائشة على أن تتم في السفر، وقد علمت

<sup>(</sup>١) قتح الباري (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف بهذا السياق :أخرجه ابن حيان (٦/ ٤٤٧) وابن خزيمة (١/ ١٥٧).

وفي إسناده محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب: واسمه فيروز الفرشي أبو جعفر، ويقال : أبو الحسن البصري مولى قريش، ولقبه : محبوب، وهو به أشهر.

قال ابن حجر في التقريب: صدوق لبن الحفظ، رُمي بالقدر.

وقال النسائي: ضعيف ، وقال ابن معين تليس بشيء، وقال أبو حائم: ليس بالقوي.

أن الله عز وجل إنها فرضها ركعتين؟! فقال: تأولتُ مِن ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بعني "".

وعند البخاري رواية بلفظ: ﴿فَرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَيَنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ» ["].

ولفظة \* ثُمَّ هَاجَرَ ٩ يعد جَمْع طرق الحديث تفرَّد بذكرها معمر عن الزهري وهي شاذة".

 <sup>(</sup>۱) صحيح: أخرج لفظه عبد بن تحيد (١/ ٤٢٩) في مسند الصّديقة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو عوانة (١/ ٣٦٨) ومشكل الآثار (١١/ ٣٨) وأصل الحديث عند البخاري ومسلم
 كها مر معنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٢٠٢٠) باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟

<sup>(</sup>٣) الحديث مروي من طريق عروة بن الزبير عن عائشة .

فأربعة رووه عن عروة وهم(صالح بن كيسان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عرزوة، والزهري).

أما طريق صالح بن كيسان قعند البخاري (٣٤٧)، ومسلم(٦٥٨) ومالك وغيرهم. وكل طرقه اليس قبها لفظة (ثم هاجر)

وأما طريق يحيى بن سعيد الأتصاري فعند إسحاق بن راعويه وابن حيان وغيرهما وليس فيه هذه اللفظة (ثم هاجر ).

وأما طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فأخرجه ابن أبي شبية ( ٢/ ٤٤٩)، وإسحاق بن راهويه من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحو لفظ مالك وليس فيها لفظة (ثم هاجر). وأما طريق الزهري فعند البخاري (٢٠٤٠) من طريق سفيان بن عينة بدون لفظة (ثم هاجر). وعند مسلم (٦٨٥) من طريق يونس، وسفيان بن عيبنة بدونها.

ورواه بن جربج عن الزهري كها عند عبد الرزاق(۲/ ۱۵) بدونها. وتفرد معمر بهذه الزيادة عن الزهري كها عند البخاري(۳۷۲۰) .

وأما استدلالهم بحديث ابن عباس عند مسلم: ﴿ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَر رَكُعْتَيْنِ، وَفِي الْحَوْفِ رَكُعَةً ».

فقال النووي رحمه الله: وتأولوا الحديث الثالث في صحيح مسلم عن ابن عباس: 
وقُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الحَضِرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكُعَيَّينِ، وَفِي الخَوْفِ رَكُعَةً».

على أن المراد ركعة مع الإمام، ويتفرد بالأخرى كما هو المشروع فيها ١٠٠٠.

فهذه أقوال أهل العلم في حديث عائشة.

واستدلوا بحديث: «صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَنَانِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ رَكْعَنَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ المُسَافِرِ رَكُمَنَانِ، ثَمَامٌ غَبُرُ فَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ \*\*\*\*.

وهو حديث منقطع كما سبق بياته.

وعلى فرض صحته فإن قوله: «تمام من غير قصر» أي أنها تامة في الأجر وتامة في العدد، وليزول توهُّم أنهم يُصلون صلاة ناقصة العدد، فبيَّن ذلك الحث على القصر.

وجاءت الزيادة أيضًا من طريق الشعبي عن عائشة أخرجه ابن راهويه (٣/ ٩٣٣) وهو منقطع؛
 الشعبي لم يسمع من عائشة.

وقال العلائي في جامع أحكام الراسيل (١/ ٢٠٤); قال أبو زرعة: الشعبي عن عمر مرسل، وعن معاذين جبل كذلك. وقال ابن معين: ما روي عن الشعبي عن عائشة مرسل.

وقال شيخنا أبو عبدالله مصطفى العدوي بعد عرضي الحديث عليه:

الحمدية والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

على ما أورده أخونا حقظه الله ، فأربعة رووه عن عروة، ثلاثة منهم على وجه والرابع( الزهبري) في رواية الجمهور كرواية الثلاثة

وتقرَّد معمر عن الزهري يلقظ (ثم هاجر ) وهي زيادة شاذة أو تفسير منه، والله أعلم.

الجبرع (٤/ ٢٧٢).

(٢) إسناده منقطع: وسيق تخريجه .

قال النووي رحمه الله: وأما الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه: «صَلَاةُ المُسَافِرِ رَكُعْتَانِ، ثَنَامٌ غَيْرٌ قَصْرٍ \* فهو أن معناه: صلاة السفر ركعنان لمن أراد الاقتصار عليهما، بخلاف الحضر.

وقوله: اثَمَّامٌ غَيْرُ قَصْرِ المعناه: تامة الأجر.

هذا إذا سلَّمنا صحة الحديث - وهو المختار - وإلا فقد أشار النسائي إلى تضعيفه فقال: لم يسمعه ابن أبي ليل من عمر، ولكن قد رواه البيهقي عن ابن أبي ليلي عن كعب ابن عجرة عن عمر بإسناد صحيح، لكن ليس في هذه الرواية قوله: اعلى لسان نبيكم، (1).

قال بدر الدين العيني رحمه الله: مع أن رقع الجناح في النص لدفع توهُّم النقصان، في صلاتهم بسبب دوامهم على الإتمام في الحضر، وذلك مظنة توهُّم النقصان، فرفع ذلك عنهم "".

وأما قول أُمَيَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد لابن عمر: كيف تقصر الصلاة وإنها قال الله عز رجل: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاعُ أَن نَفْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُم ﴾ ؟! فقال ابن عمر: قبّا بْنَ أَخِي، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ فَعَلَّمَنَا! فَكَانَ ثِبِمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا أَنْ نُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ \* .

ولفظ آخر للحديث وهو الذي نقله الثقات عن ابن عمر: قبل لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟! فقال عبد الله: ابّا بْنَ أَجِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا تَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِثَمَا نَفْعَلُ

<sup>(</sup>١) الجبرع (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (٤/ ٥٣).

كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ 100.

وهذا الحديث ليس واضح الدلالة على الوجوب، بل قد سبق بيان أن الملازمة لا ندل على الوجوب.

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس رضي الله عنهها: ﴿فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الحَضَرِ رَكْعَتَيْنِهِ \*\*\* .

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «الْمَيْمُ الصَّلَاةَ في السَّفَرِ كَالْمُقْصِر في الحَضَرِ اللهِ

وقول ابن مسعود: ﴿ مَنْ صَلَّى فِي السُّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادُ الصَّلَاةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأجيب بأنها أحاديث ضعيفة، وسبق بيان ضعفها.

وأما قول ابن عباس: ﴿ كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ لَا نَخَافُ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، نُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ ﴾'"!

فهو ضعيف؛ فيه انقطاع؛ فإن ابن سرين لم يسمع من ابن عباس.

وأما حديث موسى بن سَلَمَة الْهُذَلِ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَصَلُ إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةً إِذَا لَمُ أَصَلُ إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةً إِذَا لَمُ أَصَلُ مَعَ الإِمَام؟ فَقَالَ: ٥ رَكُعَتُيْنِ سُنَّةً أَبِي القَاسِمِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) حسن: أخرجه ابن ماجه (۱۰۶۱) والنسائي (۱۳۳۶) وأحمد (۲/ ۹۶) وابن حبان (۱/ ۳۰۱) وابن خزيمة (۲/ ۷۲) والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۸۸) وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن: قال ابن حجر في التقريب: صدوق.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥١). وفي إسناده الضحاك بن مزاحم، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣)ضعيف: أخرجه العقيل في الضعفاء (٣/ ١٦٢) وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ضعيف:أخرجه عبدالرزاق (٢/ ٥٦١) وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) منقطع: أخرجه أحمد (١/ ٣٦٢) والنسائي (٤٣٦) وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم (٦٨٨)باب صلاة السافرين وقضرها.

فليس فيه دليل على الوجوب. ثم ساقوا أدلتهم في أن الفصر وخصة كما سبق.

وأجاب أصحاب القول الأول- القائلون بالوجوب- على استدلال أصحاب القول الثاني: قولهم بأن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله فلله فله فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يُعيب بعضهم على بعض. وعزاء النووي إلى مسلم "". وأجابوا بأن الحديث ليس في مسلم.

وقالوا: ولم نجد في صحيح مسلم قوله: اقمتهم القاصر ومنهم المتما وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي الله اطلع على ذلك وقررهم عليه! وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره الله ليس بحجة، والحلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم؛ على عثمان لما أتم بيني ".

وأجابوا على الاستدلال بحديث عائشة: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُ ﷺ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَأَنْظَرَ وَصُـمْتُ، وَقَصَرَ- وَأَكْتَمْتُ، فَقُلْتُ، بِأَنِي وَأُمْنِي أَفْطَرْتَ وَصُـمْتُ، وَقَصَرْتَ وَأَكْتَمْتُ؟! فَقَالَ: الْمُحْسَنْتِ مِا عَائِشَةُ، بِأَنه حديث ضعيف.

وأيضًا: حديث عائشة قالت: اكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أَتَمَّ وَقَصَّرَ، وَصَامَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِهِ ". أن الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۹٤/٥).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ٢٧٤) .

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه المدارقطني في المستن (٢/ ١٨٩) والطحاوي في مشكل الآلمار (١٥٣٨)
 والبيهني (٢/ ١٤٢).

<sup>=</sup>وفي إسناده طلحة بن عمر وهو ضعيف، وروي من طريق آخر فيه عبد الكريم بين عمد بين يوتس ابن موسى وهو ضعيف أيضًا.

وأجمابوا: بسأن الأمسر في قولمه عنها: احَسدَقَةٌ تَصَدَّقُ اللهُ بِهَمَا عَلَمْكُمُ، فَساقَبَلُوا صَدَقَتَهُ القَبولها- يدل على أنه لا محيص عنها، وهو المطلوب .

وأجيب عليهم بأنها تفيد الرخصة لا الوجوب.



وبعد عرض الأدلة من ذكر الآية والأحاديث وأقوال الصحابة ومذاهب العلماء يتبين لي أن قصر الصلاة الرباعية في السفر شنة مؤكدة، قد أكَّد النبي على عليها بفعله، وأصحابه من يعده، ورفَع الشارع التوهم من أنها صلاة ناقصة وأن القصر أفضل، بل هي الصلاة التي تتأكد شنيتها للمسافر، وإن مواظبة النبي على القصر في السفر تؤكد ذلك.

وذلك لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن بَنْدِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوا ثُبِينًا ﴾ [الناء: ١٠١].

ونفّي الجناح لا يدل على الوجوب، بل يدل على الرخصة، وعلى أن الأصل الإتمام. ثانيًا: عندنا فِعل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد صح أنه أتم الصلاة بمنى في حضور جمع المسلمين!!

فلو قلنا: إنه قد تأول كها ذكر ذلك العلماء " ولم يظهر قول قوي لتأويله بأن يترك

وليس له طريق صحيح، ومع ذلك فإن المتون الصحيحة تعارض هذا الحُبر.

<sup>(</sup>١) وأما إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى فللعلياء في ذلك أقوال:

روى أيوب عن الزهري ، قال : إنها صلى عثمان بمنى أربعًا ؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام ، فأحبُّ أن يخبرهم أن الصلاة أربع .

فعلًا واجبًا ويُتم خلفه المسلمون.

**رلو قيل:** إنه تأول ووجد من أنكر عليه فِعله.

فكيف بالصلاة التي يجب أن تصلى ركعتين فصّليت أربعًا؟ ولم يُنقل لنا أن أحدًا من الصحابة ولا غيرهم قد أعاد الصلاة !!

فلولم يسلُّم هذا القول؛ لأن عثمان رضي الله عنه كان متأولًا.

فعندنا أيضًا فِعل عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تنم في السفراً وتأولت أنه لايشق عليها أولم يتكر عليها الصحابة أوهي من أعلم الصحابة، ولما سئل عروة: ما بال عائشة تُتم في السفر؟! قال: تأولت ما تأوله عثمان من جواز الإنمام.

قلو كان القصر واجبًا، فما حُكم صلاتهما؟! بل إن قلنا: إنه سُنة مؤكدة. لكان تأوُّل عثبان وعائشة جَعَلهما يتركان الأَوْلي فِعله، أو فَعَلا المفضول وتركا الفاضل!!

ولكن كيف نقول: إنها تركا الواجب ويترتب عليه صحة الصلاة من بطلانها؟! فإن قبل: إن عائشة رضي الله عنها أيضًا كانت متأولة، فكيف نقول في فعل ابن مسعود رضى الله عنه، وهو الذي أتم وراء عنهان، ولما سئل عن ذلك قال: الخلاف

وقال ابن جريج : إن أعرابيًّا ناداه في منى ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما زلت أصليها مذر أيتك عام أول صليتها ركعتين! فخشي عثيان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان .

وروى معمر عن الزهرى وجهًا آخر قال : إنها صل عثمان أربعًا لأنه أزمع على المقام بعد الحاج. وروي عن عبد الله بن الحارث بن أبي ذباب ، عن أبيه – وقد عمل الحارث لعمر بن الخطاب – قال: صلى بنا عثمان أربع وكعات ، فلما سلَّم أقبل على الناس ، فقال : إني تأهلت بمكة ، وقد سمعت وسول الله ﷺ يقول : • مَنْ تَأَمَّلَ بِبُلْدَةٍ فَهُوْ مِنْ أَمْلِهَا، فَلَيْصَلُّ أَرْبَعًا » .

وهذه الوجوء كلها ليست بشيء ، ينظر شرح صحيح البخاري لاين بطال (٣/ ٧١) .

شركا(۱).

وهو عند البخاري من طريق عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات؛ فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فاسترجع ثم قال: "صليت مع رسول الله على بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر عنين، فليت حظي من أربع ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات متقبلتان "".

وهذا القول من ابن مسعود لا يستقيم لو كان القصر واجبًا؛ لأنه لا يتابع الإمام ولاغيره في ترك أمر واجب.

أرأيت فو أنه صلى وراء عثمان المغرب أربع ركعات وواجب صلاة المغرب كما هو معلوم ثلاث، فهل سيُتم خلفه فترّك الحلاف؟!

قال ابن حجر رحمه الله: «وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزًا، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها؛ فإنها كانت تكون فاسدة كلها.

وإنها استرجع ابن مسعود لِما وقع عنده من مخالفة الأَوْلى.

ويؤيده ما روى أبو دارد أن ابن مسعود صلى أربعًا، نقيل له: عبتَ على عنيان ثم صليت أربعًا!! فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي: إني لأكرة الخلاف. والأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول.

وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية، ووافقهم القاضي

<sup>(</sup>۱) صحيح : سنن أبي داود (۱۹۶۰) و أبي يعلى (۹/ ۲۵۲) وإقام ابن مسعود خلف عشان رضي الله عنهما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٠) باب الصلاة يعني، و مسلم (١٩٤) باب قصر الصلاة بعني.

إسهاعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك وعن أحمد، قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار، والقصر عنده أفضل. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين<sup>[1]</sup>.

وأيضًا: فإنه لما أشكل على عمر بن الخطاب قضر الصلاة في حال الأمن- كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من طريق يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب:

﴿ لَلْهُمْ عَلَيْكُرْ جُنَاءُ أَنْ نَفَصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ ﴾ ؟! فقد أبِن الناس! فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاثْبَلُوا صَدَقَتُهُ هُ\*\*.

فإن قول النبي ﷺ لا يفيد الرجوب كما قالت الحنفية.

وأيضًا: فإن النبي ﷺ لم يصرح بلفظ يفيد الوجوب؛ كأن يقول: إنها فرض صلاة المسافر. أو يبيِّن أن القصر واجب، مع أنه كان وقت الحاجة؛ لذلك قال ﷺ: اصَدَقَةٌ تَصَدُّقَةُ اللهُ عَلَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَعَهُ ».

فاستقر الأمر على المعنى المراد من قوله ﷺ.

وأيضًا: منزلة الصلاة ومكانتها العظيمة في دين الله، ومن المعلوم بطلان الصلاة إذا زِيد أو تُقص فيها، فلو كان القصر واجبًا لبين النبي ﷺ ذلك بدليل صريح لا يحتمل تأويلًا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري(٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٦) باب صلاة المسافر وقصرها.

## وخلاصة القول:

قصر الصلاة الرباعية للمسافر سُنة مؤكدة، والقصر أفضل من الإتمام أن وإذا أتم المسافر الصلاة الرباعية في غير الحالات التي يُتم فيها كما سيأتي بيان ذلك فصلاته صحيحة، ولكنه ترُك سُنة النبي الله المؤكدة.

هذا ما تبيُّن لي بعد عرض الأدلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر المسألة القادمة.

## [القصر أفصل أمر الإتمام؟]

ولكن لو أتم المسافر الصلاة الرباعية أربعًا فصلاته صحيحة، ولكنه خالف الأفضل؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت تُتم في السفر بعد موت النبي في وأتم عثمان رضي الله عنه يمنى ولكن ما داوم عليه رسول الله في أسفاره أفضل، ولم يُنقل عن النبي في أنه أنه أنه الصلاة في السفر، بل ذهب بعض أهل العلم كما مر معنا إلى وجوب القصر في السفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ﴿ وَلَدَ تَنَازَعَ الْعَلَمَاءَ فِي الْتَرْبِيعِ فِي الْسَفَرِ، هل هو محرم أو مكروه؟ أو تؤك الأَوْلِي ؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خسة أقوال:

أحدها: قول مَن يقول: الإتمام أفضل. كقول للشافعي.

والثَّاني: قول مَن يسري بينها، كبعض أصحاب مالك.

والثالث: قول مَن يقول: القصر أفضل. كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٩) وعند البخاري مختصرًا (١٠٥١).

والرابع: قول من يقول: القصر واجب. كقول أبي حنيقة ومالك في رواية . وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سُنة، والإتمام مكروه .

ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء؛ كأبي حنيفة أومالك أو أحمد في أحد القولين عنه في مذهبه ".

0000

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاري (٩/٢٤).

#### مسافة القصر

## ينبغي لنا أن نقف على بعش التعريفات الهمة في البحث قبل عرش المألة: تعريف البريد:

البريد كلمة أصلها فارسي وهو: ابرده ذم قالوا: كان أصل البريد في اللغة: الرسول، وكانوا يستخدمون البغال في إيصال الرسائل، فعلى كل مرحلة يجعلون محطة تكون فيها بغال مهيأة، فإذا أخّذ الرسول الرسالة من محطة انطلق إلى المحطة الأخرى، فيجد رسولًا أخر ينتظره في المحطة فيعطيه الرسالة، فينطلق إلى المحطة التي تليها، فيكون أبلغ في وصول الرسالة في أقرب وقت، أو ينطلق نفس المسافر، فإذا وصل إلى المحطة الأولى وجد دابة فركِب عليها إلى المحطة التي تليها، وهكذا حتى يبلغ المكان الذي يريده لرسائته، فسمى بريدًا.

فالبريد: نفس المسافة التي يقطعها المسافر في اليوم، وهي المرحلة الكاملة.

وهذه المسافة التي هي أربعة بُرُد توقيت وتحديد ذهب إليه جهور العلماء رحمهم الله.

فالمسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصد هذه المسافة فها فوقها، فلو كانت المنطقة أو المدينة التي يريد بلوغها دون أربعة برَّد، فإنه لا يوصف بكونه مسافرًا (أأ، فكها أن مَن خرج من مدينة إلى ضواحيها لا يعتبر مسافرًا في حكم الشرع، فكذلك من انتقل إلى مسافة دون هذه المسافة "أ.

والبريد يُقدَّر بأربعة فراسخ.

<sup>(</sup>١) هذا قول الجمهور، وسوف تأتي باقي الأقوال وبيان الراجع بإذن الله.

<sup>(</sup>٢) شرح زاد المستقتع للشنقيطي، أشرطة مفرغة من باب قصر الصلاة.

#### تعريف الفرسخ:

سُمِّي الفرسخ فرسخًا؛ لأنه إذا مشي صاحبه استراح عنده وجلس .

قال: وإذا احتبس المطر اشتد البرد، فإذا مُطِر الناس كنان للبَرَّد بعد ذلك فرسخ، أي: سكون . من قولك: تفرسخ عني المرض، أي: تباعد ".

والفرسخ: يُقدَّر بِثلاثة أميال .

وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلاثة أميال 🕾.

#### تعريف الميل:

قيل: الميل: القطعة من الأرض ما بين العَلَمين، وقيل: هو مد البصر الله.

قال ابن حجر رحمه الله: يُرُد سنة عشر. فرسخًا، ذكر الفراء أن الفرسنغ فارسي معرب، وهو ثلاثة أميال.

واليل من الأرض: منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفني إدراكه، وبذلك جزم الجوهري.

وقيل: حدَّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة، فلا يدري أهو رجل أو امرأة، أو هو ذاهب أو آتٍ .

وقال النووي رحمه الله: الميل: سنة آلاف ذراع، والدراع: أربعة وعشرون إصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع: ست شعيرات معترضة معتدلة .

وهذا الذي قاله هو الأشهر.

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة للأوعرى (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور ( ١١/ ١٣٩).

ومتهم مَن عبَّر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان. وقبل: هو أربعة آلاف ذراع. وقبل: بل ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب البيان، وقبل: وخمسانة. صححه ابن عبد البر، وقبل: هو ألفا ذراع. ومنهم مَن عبَّر عن ذلك بألف خطوة للجَمَل.

ثم إن اللراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثُّمن.

فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع ومانتان وخمسون ذراعًا، وهذه فائدة نفيسة قُلَّ مَن نبَّه عليها \*\*.

## تحقيق القول بأن أربعة بُرُد تساوي يومين أو ويومًا وليلة:

قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا: إن قوله: «مسيرة يوم وليلة» والمسيرة أربعة بُرُدة واحد، وإن اليوم والليلة في الغالب هو ما يُسار فيه أربعة بُرُد، فيكون معنى قول ابن القاسم: «ترَك التحديد باليوم والليلة» أنه ترَك ذلك اللفظ إلى لفظ هو بيُن منه.".

## قال الرافعي رحمه الله: القيد الثاني: كون السفر طويلًا.

واختلفت عبارات الشافعي رضي الله عنه في حده؛ نقال في المختصر وغيره: ستة وأربعون ميلًا بالهاشمي. وقال في موضع: ثيانية وأربعون ميلًا. وقال في موضع: أربعون ميلًا. وقال في موضع: أربعة بُرُد. وقال في موضع: مسيرة يومين.

واتفق الأصحاب على أنه ليس له في ذلك اختلاف تمول، وحيث قال: «ستة وأربعون، أراد ما سِوى الميل الأول والآخر. وحيث قال: «ثهانية وأربعون» أدخلهما في

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٤٩).

الحساب. وحيث قال: «أربعون» أراد بأميال بني أمية، وهي ثبانية وأربعون ميلًا، وهي أميال ماشم جد رسول الله ﷺ، وكان قد قدّر أميال البادية فيكون ستة عشر فرسخًا؛ لأن كل ثلاثة أميال فرسخ وهي مسافة «أربعة بُرُده؛ لأن كل بويد أربعة فراسخ. و«مسيرة يومين»؛ لأن مسيرة كل يوم على الاعتدال ثبائية فراسخ، وكل ميل أربعة آلاف خطوة و الثنا عشر ألف قدم، لأن كل خطوة ثلاثة أقدام."

قال المرداوي رحمه الله: السنة عشر، فرسخًا يومان قاصدان، وذلك أربعة بُرُد، والبريد: أربعة فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والمبل: اثنا عشر ألف قدم (").

وقال الشيخ مرعى بن يوسف رحمه الله: قطر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرًا مباحًا لمحل معين ببلغ سنة عشر فرسخًا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بشير الأثقال ودبيب الأقدام<sup>؟؟</sup>.

والبُرُد: جمع بريد، والبريد نصف يوم، فتكون أربعة بُرُد يومين. وقدَّروه بثلاثة أميال، فتكون ثهائية وأربعين ميلًا، هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمسافة، والميل المعروف يساوي كيلو وستهائة متر. وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، وهذا هو الذي عليه أكثر العلهاء (1).

وقال الشيخ الشنقيطي: إن الأربعة البُرُّد من إنسان يسير يومًا كاملًا تكون على هذا الوجه؛ لأنه إذا مشى من أول النهار إلى أوسطه فإنه يقطع بريدًا، ثم من أوسطه إلى

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٤/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنيل، ( ٢ / ٥٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بن حنيل (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) الشرح المتع للشيخ ابن عثيمين (٤/ ٢٥١).

آخره يقطع بريدًا، فيتم له في النهار بريدان، ثم في اللبلة بريدان، فأصبح المجموع أربعة بُرُد، فهي مسيرة اليوم والليلة، فإن قالوا: «مسيرة يوم وليلة» فإنها مسيرة أربعة بُرُد<sup>())</sup>.

0000

<sup>(</sup>١) شرح زاد المستقنع للشنقيطي. ١ شرائط مفرغة ٩.

## فقه السالة

#### أُولاً: الأحاديث المرفوعة للنبي ﷺ:

١٠ عن يجيى بن زيد الفنائي قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: «كان رسول
 الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال- أو ثلاثة فراسخ- صلى ركعتين. شعبة الشالد (١٠).

قال ابن الجوزي رحمه الله: وإنها بُحمل هذا الحديث على أحد شيئين:

أعدهما: أن يكون رسول الله ﷺ خرج بنيَّة السفر الطويل، فلما سار ثلاثة أميال قَصَر، ثم عاد من سفره، فحكى أنس ما رأى .

والثاني: أن يكون منسوخًا".

وقال القرطبي رحمه الله: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حد المسافة التي بدأ منها القصر، وكان سفرًا طويلًا زائدًا على ذلك، والله أعلم".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۱)، وأبو داود(۱۰۱۱)، وأحمد (۳/ ۱۲۹)، وابع حيان (۱/ ۲۵۶)، وابع أبي شيبة(۲/ ۲۰۱).

والحديث مروي من طريق بجيي بن يزيد المنائي، تفرد به .

قال ابن حجر في التقريب: مقبول أو مجهول إن كان يجبي بن إسحاق.

وقال عنه ابن أبي حاتم: شيخ.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار(٢/ ٢٠٠): وأبو يزيد بجبى بن يزيد المثاني شيخ من أهل البصرة، ليس مثله عن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جهيور الصحابة و التابعين، ولا هو عن يوثن به في ضبط مثل هذا الأصل.

<sup>(</sup>۲) کشت الشکل(۳/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي(٥/ ٤٥٣).

٢ عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله إذا سافر فرسخًا بقصر الصلاقه".

٣- عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله في قال: «بَا أَهْلَ مَكَةً لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» "".

هـ وعن جُبير بن نُفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السَّمط إلى قرية على رأس
 سبعة عشر ميلًا أو ثهائية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له<sup>اذا</sup> فقال: الرأيت عمر بن
 الخطاب يصلى بالخليفة ركعتين، وقال: (إنها فعلت كها رأيت النبي ﷺ) (\*).

تَانِيًّا: الأثَّارِ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

١ \_ أثر عمر بن الخطاب رضي الله عله:

(١) ضعيف جدًّا: أخرجه ابن أي شيبة (٢/ ٢٠٠)، ومعجم ابن الأعراي (٣/ ٣٨١)، والكامل في الضعفاء (٥/ ٧٩)، ومستدعبد بن مُميد (١/ ٣٩٤)، ومصنف عبد الرزاق (٢/ ٢٩٩).

ومدار الحديث على عيارة بن جوين أبي هارون العبدي البصري، وهو متروك، ومنهم مَن كذَّبه. (٢) ضعيف: أخرجه الطبراني (١١/ ٩٦) والدار قطني(١٩٨/١).

وفي إسناده عبد الله بن مجاهد، وهو ضعيف.

(٣) أخرجه البخاري (١٠٣٩) ياب يقصر إذا خرج من موضعه.

(٤) عند أحد في المستد(١/ ٢٩) فقلت له: أتصل ركعتين ... الحديث.

(٥)أخرجه مسلم( ٦٩٢) باب صلاة السافرين وتصرها.

(٦) إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٠١) قال: حدثنا أبو كريب أحدثنا ابن
 إدريس أعن الشيباني أعن عمد بن زيد أقال : قال عمر.

وعن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثة أميال، فيتجوَّز في الصلاة فيقصر ويفطر<sup>(1)</sup>.

#### ٣ ـ أثّر ابن مسعود رضي الله عقاد:

عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله عن مسعود ١٠٠٠ الله عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله عن النه مسعود ١٠٠٠ عن تعرفكم عنه الله عنه الل

وفي رواية: الايغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مِصْركم ٥٤٠.

قال ابن حزم رحمه الله: وبين السواد وبين الكوفة والسواد سبعون ميلًا.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقوله: "من مِصركم" بدل على أنه جعل السواد بمنزلة المصر لمَّا كان تابعًا له <sup>(١)</sup>.

= وعمد بن زيد هو عمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، ولكن ليس له رواية عن عمر، فهو من الوسطى من التابعين .

 (۱) إسناده ضعيف جمهالة أي الورد: أخرجه ابن أي شيبة (۲/ ۲۰۲) قال: حدثنا ابن عُليَّة عن الجربري عن أي الوَرْد عن اللَّجْلاج.

وأبو الورد: قال ابن حجر في التقريب: مقبول ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢١): فإن اللجلاج وأبا الورد مجهولات، ولا يُعرفان في الصحابة ولا في التابعين .

واللجلاج: قد ذكَّر عن الصحابة، ولا يُعرف قيهم ولا في التابعين، وليس في نقله حجة .

وأبو الورد أشرجهالة وأضعف تقلًا.

قلت(أحمد): والذي يبدو لي : أن أبا الورد مجهول؛ فإنه لم يوثقه معتبر، ولم يرو عنه غير الجريري. (٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(٢/ ٢٠٣) قال: حدثنا وُكيع قال: ثنا مِشْعَر وسفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال لي ابن مسعود.

- (٣) أخرجه ابن حزم في المحل(٥/ ٣)، وابن عبدالبر في الاستذكار (٢/ ٢٣٧).
  - (٤) المحل (٥/ ٣).
  - (٥) مجموع الفتاوي(٢٤/ ١١٥).

#### ٣\_ أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:

عن إبراهيم النيمي، عن أبيه، قال: كنت مع حذيفة بالمدائن. قال: فاستأذنته في الرجوع إلى أهلي، فقال: ولا آذن لك إلا عل أن تعزم أن لا تفطر حتى تدخل؟. قال: وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر، ولا أقصر حتى آن أهلي<sup>111</sup>.

قال ابن حزم وحمه الله: وبينهما نيف وستون ميلًا"؟.

هذه آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم تتفق على تحديد مسافة للقصر، وقد خالفت ما روي عن ابن عمر وابن عباس بأن مسافة القصر أربعة بُرُد أو يوم وليلة، مع ما يُذكر من الاختلاف على ابن عمر نفسه فيها صح النقل عنه.

#### الأثَّارِ الواردة عن ابن عمر رشي الله عنهما:

عن محارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر يقول: اإني لأسافر الساعة من النهار فأقصر عالم.

عن جبلة بن شُحيم، قال: سمعت ابن عمر يقول: «لو خرجت ميلًا، قصرت الصلات<sup>ان</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شيية (٦/ ٣٨٣)، والطبري في تهذيب الآثار (٦/ ٤٠٤) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النيمي، عن أبيه، به.

وهذا أصرح في أن مذهب حذيفة بن البيان أن المسافر لا يقطر حتى يغادر محل إقامته.

<sup>(</sup>٢) المحل (٥/ ٣).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢). عن وكيع، قال : ثنا سقيان، عن محارب بـن دثار عنه به.

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن حزم في المحل(٥/٨) من طريق عمد بن المثنى، ثنا عبد الرحن بن
 مهدي قال: ثنا سقيان الثوري قال: سمعت جبلة بن سحيم ...به. وصحح إستاده ابن حجر
 في الفتح (٢/ ٥٦٧).



عن نافع أن ابن عمر قصر إلى مال له بخيبر يطالعه، فليس الآن حج ولا عمرة ولا فزوة ".

عن عيسى بن عبد الرحمن، قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة، فقال: كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة (!!).

عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «كان إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة».

عن الزهري قال: أخبري سالم بن عبد الله، أن ابن عمر اشترى شيئًا من رجل-أحسبه ناقة - فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة، وكان ذلك مسيرة يوم نام أو أربع، كذا يُرُّدُنُنُهُ.

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: «وذلك تحو من أربعة بُوده الله.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٢٣٥) عن ابن جربيع قال: أخبرني نانع به.

 <sup>(</sup>٢) رجاله ثقات: أخرجه ابن المتفر(٤/ ٣٥٢) قال: حدثنا أبو أحمد، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أنا عيسى بن عبد الرحمن، قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة، فقال.. الحديث، وجاء في جامع أحكام المراسيل للعلائي (١/ ٢٠٤): قال أبو ذرعة: الشعبي عن عمر مرسل، وعن معاذبن جبل كذلك، وقال ابن معين: ما روى عن الشعبي عن عائشة مرسل.

وكذلك قال أبو حاثم، وقال أيضًا: لم يسمع الشعبي من عبد الله بين مسعود ولا من ابين عمر، ولم يدرك عاصم بن عدي.

قلت(أحمد); وقد أخرج البخاري رواية الشعبي عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه مائك في الموطأ(١٩٠) وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن مائك عن نافع به.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٣) عن معمر ، عن الزهري به.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح : أخرجه ماثك في الموطأ (٣٣٨) والشافعي عنه (٢١/١٦) عن ابن شياب عن سالم بن عبدالله.



عن نافع عن سالم: «أن ابن عمر خرج إلى أرض له بذات النَّصْب؛ فقصَر. وهي ستة عشَر فرسخًا»(١).

عن ابن شهاب، عن سالم: إن ابن عمر كان يقصر في اليوم النام الله

عن ابن جربج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه مال له يطالعه من خيبر، وهي مسيرة ثلاث قواصد، لم يكن يقصر فيها دونه. قلت: وكم خيبر؟قال: اثلاث قواصدة الله قلت: قالطائف؟قال: النعم، من السهلة وأنفس قليلًا الله الله ...

قال البيهقي رحمه الله: قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة بُرُد(٥٠).

قال ابن عبد الهروحمه الله: وقد روى سفيان بن عبينة عن سعيد بن عبيد عن علي بن وبيعة قال: سألت ابن عمر عن قصر الصلاة فقال: أتعرف السويداء؟ قلت: نعم. قال: فاقصر إليها(1).

<sup>=</sup> وقال الزرقاني في شرح للوطأ (١/ ٤٢٣): وذلك نحو من أربعة بُرُد من الدينة، ولعبد الرزاق عن مالك: ثلاثون ميلًا من المدينة، ورواه ابن عقيل عن ابن شهاب قال : هي ثلاثون ميلًا. فيحتمل أن (ريم) موضع منسع، فيكون تقدير مالك عند آخره، وعقيل عند أوله. كذا قال.

<sup>(</sup>١) إسناد صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١) حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٢٤٠)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي في سننه(٣/ ١٣٦): «قراصد: يعني لبالي «.

 <sup>(</sup>٤) إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢٦)، والطبراني في الأوسط من طريق ابن جريج قال: آخيرن تافع.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٢) رواء ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٣٤) ولم اقف على اسناد ابن عبد البرء وقد أخرجه محسد
بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار (١/ ٥٠٠) قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن
ربيعة الواثبي ، قال : سألت عبد الله بن عسر رضي الله عنهما إلى كم تقصر الصلاة ؟ فقال:=

قال ابن عبد البر رحمه الله: وهي على مسيرة يومين من المدينة.

قال ابن حرّم رحمه الله: وليس في حديث نافع عن ابن عمر أنه مُنَع القصر في أقل من أربعة بُرُد، فسقطت أقوال مَن حدَّ ذلك بالأميال المذكورة سقوطًا متيقنًا، وبالله تعالى التوفيق (1).

قلت: والناظر في الآثار عن ابن عمر يجد أنها قد اختلف عليه تحديد مسافة القصر؛ قمرة تحدد بيوم وليلة، وهي أربعة برُد. ومرة مسيرة ثلاثة أسال، ومرة يقول: لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة.

قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أرى لما صار إليه الأثمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف".

#### الأثَّار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما:

١- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةً؟ فَقَالَ: الآلا .
 قُلْتُ: أَقْصُرُ إِلَى مَرَّ؟ قَالَ: ﴿ لَالَا . قُلْتُ: أَقْصُرُ إِلَى الطَّانِفِ وَإِلَى عُسْفَانَ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ، وَقَلْتُ بِيَدِهِ اللهِ عَشْفَانَ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ،
 وَذَٰلِكَ ثَهَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا ﴿ وَعَقَدَ بِيَدِهِ اللهِ الْمُعَلِّيْنِ اللهِ الْمُعَلِّيْنِ أَنْ إِلَى الْمُعَلِّيْنِ أَلَى الْمُعَلِّيْنِ أَلَا الْمُعْلِيْنِ أَلَا الْمُعْلِيْنِ أَلَا الْمُعْلِيْنِ أَلِي الْمُعْلِيْنِ أَلَى الْمُعْلِيْنِ أَلَى الْمُعْلِيْنِ أَلَى الْمُعْلِيْنِ أَلِي اللهِ اللهِ الْمُعْلِيْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

<sup>=</sup>أتعرف السويداء ؟ قال ; قلت: لا ، ولكني قد سمعت بها قال : هي ثلاث ليالٍ قواصد، فإذا خرجتا إليها قصرنا الصلاة. قال عمد : وبه نأخذ ، وهو قول أن حنيفة رضي الله عنه.

وعمد بن الحسن ضعيف الحديث لينه النسائي وغيره من قبل حفظه ، قال أبن عدي: وعمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث عن تخريج حديثه.

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٤٨).

 <sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢٠٢) والشافعي(١/ ٣٣٨) وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٥)
 والبيهقي من طريق وكيع، قال: ثنا هشام بن الغاز، عن ربيعة الجرشي، عن عظاء بن أبي رباح..به.

٢ عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عمر وابن عباس: ١٥انا يصلبان ركعتين،
 ويقطران في أربعة يُرُد ١٤٠٠.

قال النووي في خلاصة الأحكام(٢/ ٧٣٠); وهذه المواضع الثلاثة بين كل واحدة منهما وبين
 مكة مرحلتان ، وهما أربعة بُرُد.

 (١) أخرجه البخاري معلقًا، ووصيله ابن المنذر في الأوسيط(١/ ٦٦٤) والبيهقي (٨/ ٥٠) بإسناد صحيح من طريق موسى بن هارون ، ثنا قنية ، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أي حبيب، عن عطاء بن أي رباح ، أن ابن عمر وابن عباس...به.

وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس غير أن سياع عطاء من ابن عمر متكلم قيه.

جاء في ثاريخ دمشق (٢٤٠/ ٣٧٦) من طريق محمد بن يعقوب: نا عباس بن محمد قال: سمعت مجيى بن معين يقول: كان عطاء بن أبي رباح أسود.

قال: وسمعت يحيى يقول: حدثني يحيى بن سعيد القطان قال: لم يسمع عطاء من ابن عمر، إنها رآه رؤية . ولا معنى لهذا الإنكار؛ فقد سمع عطاء مَن أقدم من ابن عمر، وكان يغشي في زمان ابن عمر،

أثبت له السماع البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٦٤).

قال بن المديني: رأى أبي سعيد الخدري يطوف بالبيت ورأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منهيا ينظر جامع التحصيل (١/ ٢٣٧).

أثبت بن المديني سياع على ابن أبي رباح من ابن عمر كيا في كتاب العلل لعلي بن المديني (١/ ٦٦).

وجاء في تاريخ ابن معين(١/ ١٣٦): سمعت بحيي يقول قالوا ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئا ولكنه قد رآه ولا يصمع له سياع.

والحديث يشهد له حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريام فقصر. الصلاة في مسيره ذلك، وهو صحيح ، قال مالك: «وذلك نحو من أربعة بُرُده .



٣ عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: ١إذا كان سفرك بوشا إلى العنمة فلا تقصر الصلاة، فإن جاوزت ذلك فاقصر ١٠٠٠.

٤ عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان إذا خرج إلى الطائف يقصر الصلاة<sup>(1)</sup>.

هـ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان اليقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وغسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة الله

قال مالك: ﴿ وَذَلِكَ أَرْبِعِهُ بُرُّو، وَذَلِكَ أَحِبُّ مَا تُقَصِّرٍ إِلَّي فَيِهِ الصَّالاةِ ﴾ . .

و الحديث يحدد لنا المسافة بين مكة والطائف، وهي أربعة بْرُد.

٣- عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: الا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم النام، ولا تقصر فيها دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوفٍ ١٠٠٠.

٧ عن عطاء، قال: قال ابن عباس: «تُقصر الصلاة في اليوم التام، ولا تُقصر فيها
 دون ذلك.».

<sup>(</sup>١) إسناده صخيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢٠١/٢) قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۲) عن ابن جريج عن عطاه به, ومن مكة إلى
 الطائف أربعة بُرُد كها قال مالك والشافعي والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع: أخرجه مالك في الموطأ (٣٤١).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرؤاق (٢/ ٥٢٤) عن ابن جريج عن عطاء به.

ومن وجه آخر صحيح عنه قال: التُقصر الصلاة في مسير يوم وليلة الله الم

٨ عن عطاء، قال: قال ابن عباس: ١ لا أرى أن تُقصر الصلاة في أقل من اليوم التامة<sup>(1)</sup>.

٩- عن شعبة، أخبرنا شبيل الضبعي قال: سمعت أبا حبرة قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى الأبُلَة؟ قال: ٩ أخبيء من يومك؟ قلت: نعم. قال: ٩ لا تقصر٩ ".

## أقوال الملماء في تعديد المافة التي تبيح القصر:

واختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي تبيح للمسافر قصر الصلاة على أقوال كثيرة حتى عدها ابن المنذر تحو عشرين قولًا الله.

### وسأذكر أهم هذه الأقوال وهي ثلاثة:

القول الأول: أقل ما تُقصر فيه الصلاة في السفر إذا قصد: مسيرة ثلاثة أيام، بسير الإبل أومشي الأقدام. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه (٢/ ٢٠٢) من طريق معاذ، قال: أخبرنا ابن
 جريج ، عن عطاء ، قال: قال ابن عباس به .

 <sup>(</sup>٣) إستاده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ١٣٧) من طريق هيد بن مسعدة ، حدثنا سفيان بن حبيب ،
 عن ابن جريج ، عن عطام ، قال : قال ابن عباس.

في إستاده حميد بن مسمدة، وهو صدوق.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن الكبري (٣/ ١٣٧).

وفي إسناده عبد الرحمن بن الحسن القاضي، وهو ضعيف.

قال ابن حجر في لسان الميزان: قال صالح بن أحمد الهمذاني الحافظ: ادعى الرواية عن إبراهيم ابن ديزيل؛ فذهب علمه، وقال القاسم بن أبي صالح: يكذب.

قلت(أحمد): روى عنه الدارقطني، وقال أبو يعقوب بن الدخيل: لم مجمدوة أمره.

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٢/ ٣٩).

واحتج أبو حنيفة ومّن معه بها أخرجه مسلم من طريق شُريح بن هائئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلُه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وبومًا وليلة للمقيم "".

وقالوا: إن الله تعالى قد خصص المدة وحددها بثلاثة أيام.

واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَنَّ الآخِيلُ الإَمْرَاَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ لَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو تَخْرَم مِنْهَاه ؟؟.

قال الكاماني رحمه الله: ولنا: ما روي عن رسول الله الله أنه قال: \* يَمْسَحُ اللَّهِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَاللَّسَافِرُ فَلَائَةَ أَبَّامٍ وَلَيَالِيهًا \*. جَعَل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها، ولن يُتصور أن يمسحُ المسافر ثلاثة أيام ولياليها، ومدة السفر أقل من هذه المدة !!

وقال النبي ﷺ: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ ثُمَّاقِرَ فَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ غَرَّمٍ أَوْ زَوْجٍ ﴿ فَلُو لَمْ تَكُنَ المَّدَةَ مَقْدَرَةَ بِالثَلَاثَ، لَمْ يَكُنَ لُتَخْصِيصَ الثَّلَاثَ معنَى ("أ. وقال السرخسي رحمه الله: وإنها قدَّرَنا بثلاثة أيام لحديثين:

أحدهما: قوله : «لَا تُسَافِرُ المُرَأَةُ فَوْقَ ثَلَائِةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِم تَخْرَمٍ مِنْهَاه معناه: ثلاثة أيام، وكلمة (فوق) صلة، كها في قوله تعالى: ﴿ فَأَضْرِبُواْ فَوْقُ ٱلأَغْنَاقِ ﴾ [الأنفال: ١٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٢) باب الترقيث في المسح على الحقين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر الرأة مع محرم إلى حبع وغيره.

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۱/ ۹۳).

وهي لا تُمنح من الخروج لغيره بدون المحرم!

رقال: « يَمْسَحُ الْقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَائَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ». فهو تنصيص على أن مدة السفر لا تنقص عها يمكن استيفاء هذه الرخصة فيها".

## القول الثاني:

مسافة القصر هي أربعة بُرُد، أي مرحلتان، وهو ثمانية وأربعون ميلًا.

وقال به ابن عباس والحسن البصري والزهري واثليث بن سعد وإسحاق وأبو ثور وهو قول الجمهور: مائك، والشافعي، وأحمد الله

واستدلوا بها روي عن النبي ﷺ أنه قال: •يَا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُهِ مِنْ مَكَّةً إِلَى عَسْفَانَ، "".

ويحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ نُوْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعْهَا حُرْمَةٌ ﴾ [ال

## واستدلوا بالأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

عن عطاء: سنل ابن عباس: أأقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عُسفان، إلى جدة والطائف(\*).

<sup>(</sup>١) المبسوط (١/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>۲) المجموع شرح المهذب للنووي(٤/ ٣٢٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ١٨٨)والشراح الكبير
 (١/ ٣٥٠) والمدونة لمالك (١/ ١١٩) وهذه المسافة تعادل (٨٥)كيلو مثرًا.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: وقد مبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٠) ومسلم (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) إسناهه صحيح: أخرجه ابن أي شبية (٢/ ٢٠٢)والشافعي(١/ ٣٣٨)وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٤).

ومنها: أن ابن عباس وابن عمر كانا يصلبان ركعتين، ويقطران في أربعة بُرُدُّ... وقالوا: فسمَّى رسول الله على اليومين "سفرًا ".

(١) سبق تخريجه، ينظر الآثار عن ابن عمر .

(٢) وهما : أربعة برد، أي : (١٦) فرسخًا أأي (٤٨) مبلًا أأي : ما يقارب (٨٧) كيلومترًا .

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٢٧) عن قَرَعَة قال: مسعت أيا سعيد الخدري قال: سمعت من رسول الله ﷺ أربعًا فأعجبنني وآنقنني!! نهى أن تسافر المرأة مسيرة بومين إلا ومعها زوجها أو ذو غرّم... واقتص باقى الجديث .

وقال الشيخ الفوزان: أما المسافة التي يقصر فيها المسافر، فهي كما في الحديث: مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله ﷺ: • لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي عرم .

ووجه الدلالة من الحديث : أن النبي على اعتبر مسيرة اليومين سفرًا بُحتاج معه إلى المحرم، قدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حُررت بالكيلومترات المعروفة الآن ير (٨٠) كيلو مترًا، فإذا كانت مسافة السفر ثهاتين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر، والإقطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا . . . ينظر: المتنقى، المجلد الثالث ، السؤال رقبر (٨٨).

(٤) قال الشيخ الشنفيطي في شرحه على الزاد: وهذه المسافة التي هي أربعة بُرُد توقيتها تحديدًا ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المسافر لا يكون مسافرًا إلا إذا قصد هذه المسافة فيها فوقها فلو كانت المنطقة أو المدينة التي بريد بلوغها دون أربعة بُرُد، فإنه لا يوصف بكوته مسافرًا، كما أن من خرج من مدينة إلى ضواحبها لا يعتبر مسافرًا بحكم الشرع، فكذلك من انتقال إلى مسافة دون عده المسافة.

أما الدليل الذي دل على اعتبار هذه الأربعة برد: فحديث النبي عَلَيُّ الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: • لَا يُجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَاتِرَ مَسِيرَةً يَـوْمٍ وَلَئِلْةٍ - وفي رواية: مَسِيرَةً يَوْمٍ - إِلَّا وَمَعْهَا ذُو حُرْمَةٍ •. قال النووي رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز القصر إلا في مسيرة يومين، وهو أربعة بُرُد، كل بويد أربعة فراسخ، فذلك سنة عشر فرسخًا؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين، ويقطران في أربعة برد فها فوق ذلك.

وسأل عطاء ابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا . فقال: إلى منى؟ فقال: لا، لكن إلا جدة وعُسفان والطائف .

قال مالك: بين مكة والطائف وجدة وعسقان أربعة برد.

ولأن في هذا القدر تتكور مشقة الشد والترحال، وفيها دونه لا تتكور .

قال الشافعي: وأحب أن لا يقصر في أقل من ثلاثة أيام.

وإنها استحب ذلك ليخرج من الخلاف؛ لأن أبا حنيقة لا يبيح القصر إلا في ثلاثة أبام ".

قال ابن قدامة رحمه الله: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد سنة عشر فرسخًا ومسيرة يومين:

قمذهب أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من سنة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فيكون ثهائية وأربعين ميلًا .

قال القاضي: والميل اثنا عشر ألف قدم، وذلك مسيرة يومين قاصدَين، وقد قدَّره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة<sup>(1)</sup>.

<sup>=</sup> وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي في حرَّم على المرأة أن تسافر بدون محرم، ولم بذكر مسافة توصف بكومها مسافة سفر دون اليوم والليلة، قدل على أن مسافة اليوم والليلة هي السفر .... من شرائط مفرغة .

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب للتووي(٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) المتني (٢/ ٤٧).

القول الثالث: إن القصر في كل سفر طويلًا كان أو قصيرًا عُرفًا، وبه قال الظاهرية إلا أنهم يرون أن أقل ما يطلق عليه في اللغة سفرًا هو ما يقدر بميل<sup>(1)</sup>. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية<sup>(1)</sup> رحمه الله أنه لا حد للسفر بالمسافة، بل كل ما يُعد سفرًا يُتزود له ويُرز للصحراء، فهو سفر ما دام في العُرف سفرًا.

وهو قول ابن القيم ("أواختاره ابن قدامة (")، ورجحه ابن عثيمين ".

واحتجوا بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى: ﴿ وَإِنَا ضَرَيْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِقْتُمْ أَن يَقْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَوْمِرِيَّ كَانُواْ لَكُوْ عَدُوَّا شِيئًا ﴾ وأن التحديد بالمسافات ليس له أصل من كتاب ولا سُنة ولا إجماع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تنازع العلماء: هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرًا كان أو طويلًا، كما قصر أهل مكة خلف النبي على بعرفة ومِني، وبين مكة وعرفة نحو بريد، أربعة فراسخ.

وأيضًا: فليس الكتاب والسنة يُخصان بسفر دون سفر، لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم بحد النبي في مسافة القصر بحدً لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن أن يُحد ذلك بحد صحيح!!

فإن الأرض لا تُذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف!

<sup>(</sup>١) المحل (٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) زادالماد (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ٣٥١).

والواجب أن يُطلَق ما أطلقه صاحب الشرع ويُقيَّد ما قيَّده: فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ومَن قسَّم الأسفار إلى قصير وطويل، وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل – فليس معه حجة بجب الرجوع إليها، والله سبحاته وتعالى أعلم "!

وقال أيضًا: «والله ورسوله علَّق القصر والفطر بمسمى السفر، ولم يحده بمسافة، ولا فرَّق بين طويل وقصير، ولو كان للسفر مسافة محدودة لبيَّنه الله ورسوله، ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه القصر والفطر، كما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قصر أهل مكة مع النبي على إلى عرفات، وهي من مكة يربد؛ فعُلم أن التحديد بيوم أو يومين أو ثلاثة – ليس حدًّا شرعيًّا عامًّا.

وما نُقل في ذلك عن الصحابة قد يكون خاصًا كان في بعض الأمور، لا يكون السفر إلا كذلك؛ ولهذا اختلفت الرواية عن كل منهم؛ كابن عمر وابن عباس "وغيرهما؛ فعُلم أنهم لم يجعلوا للمسافر ولا الزمان حدًّا شرعيًّا عامًّا؛ كمواقيت الصوم والصلاة، بل حدوه لبعض الناس بحسب ما رأوه سفرًا لمثله في تلك الحال، وكها بحد الحاد الغني والفقير في بعض الصور بحسب ما يراه، لا لأن الشرع جَعَل للغني والفقير مقدارًا من المال يستوي فيه الناس كلهم، بل قد يستغني الرجل بالقليل، وغيره لا يغنيه أضعافه لكثرة عياله وحاجاته، وبالعكس.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۴/۲٤).

<sup>(</sup>٢) 1 أقف على اختلاف على ابن عباس، أما ابن عمر فنعم، ويرجع إلى الآثار عن الصحابة.

وبعض الناس قد يقطع المسافة العظيمة ولا يكون مسافرًا؛ كالبريد إذا ذهب من البلد لتبليغ رسالة أو أخْذ حاجة، ثم كرَّ راجعًا من غير نزول.

فإن هذا لا يسمى مسافرًا، بخلاف ما إذا تزوَّد زاد المسافر وبات هناك، فإنه يسمى مسافرًا، وتلك المسافة يقطعها غيره فيكون مسافرًا يحتاج أن يتزود لها، ويبيت بتلك القرية ولا يرجع إلا بعد يوم أو يومين، فهذا يسميه الناس مسافرًا، وذلك الذي ذهب إليها طردًا وكرَّ راجعًا على عقبه - لا يسمونه مسافرًا، والمسافة واحدة !!

فالسفر حال من أحوال السير لا يُحد بمسافة ولا زمان، وكان النبي في يذهب إلى قباء كل سبت راكبًا وماشيًا، ولم يكن مسافرًا، وكان الناس يأتون الجمعة من العوالي والعقيق، ثم يدركهم الليل في أهلهم ولا يكونون مسافرين، وأهل مكة لما خرجوا إلى منى وعرفة كانوا مسافرين، يتزودون لذلك، ويبيئون خارج البلد، ويتأهبون أهبة السفر، بخلاف من خرج لصلاة الجمعة أو غيرها من الحاجات ثم رجع من يومه، ولو قطع بريدًا، فقد لا يسمى مسافرًا.

فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة ولا عُرْف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض!

فلا يُجمل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه!

ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي ﷺ ولا قدَّر النبي ﷺ الأرض، لا بأميال ولا فراسخ!!

والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطبٍ يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف مَن يذهب ويرجع من يومه قإنه لا يكون في ذلك مسافرًا، فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد، بخلاف الثاني. فالمسافة القربية في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا تكون سفرًا؛ فالسفر يكون بالعمل الذي شمى سفرًا لأجله، والعمل لا يكون إلا في زمان.

فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما بحتاج إليه المسافر من الزاد والمزاد؛ سُمي مسافرًا، وإن لم تكن المسافة بعيدة.

وإذا قصر العمل والزمان بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد؛ لم يُسمَّ سفرًا، وإن بعدت المسافة.

فالأصل هو العمل الذي يسمى سفرًا، ولا يكون العمل إلا في زمان، فيعتبر العمل الذي هو سفر، ولا يكون ذلك إلا في مكان يُسفر عن الأماكن.

وهذا مما يعرفه الناس بعاداتهم، ليس له حدٍّ في الشرع ولا اللغة، بل ما سمُّوه سفرًا فهو سفر؟\*\*\*.

وقال أيضًا: «كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العُرف، فها كان سفّرا في عُرْف الناس، فهو السفر الذي علَّق به الشارع الحُكُم؛ وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة، فإن هذه المسافة بريد، وهذا سفر ثبّت فيه جواز القصر والجمع بالسُّنة»(").

وقال ابن القيم رحمه الله: رم يحد ﷺ لأمنه مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق هم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق فم التيمم في كل سفر.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٠٤).

وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو البومين أو الثلاث، فلم يصح عنه شيء البتة ".

واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا النبي ﷺ عن حد السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، فكان لا بد أنه معلوم عندهم كيف يصلون في السفر وما هو السفر الذي يترخصون فيه برخص السفر .

قال ابن حزم رحمه الله: وقد موّ، بعضهم بأن قال: إن من العجب تُرَك سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله في عن هذه العظيمة وهي حد السفر الذي تُقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان!!

فقلنا: هذا أعظم برهاناً وأجلَّ دلبل وأوضح حجة لكل مَن له أدنى فَهُم وتمبيز – على أنه لا حدَّ لذلك أصلًا إلا ما شمي سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام؛ إذ لو كان لمقدار السفر حدَّ غير ما ذكّرنا لمَا أغفل عليه السلام بيانه البتقاولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا!!

قارتفع الإشكال جملةً ولله الحمدا ولاح بذلك أن الجميع منهم تنعوا بالنص الجلياً وأن كل مَن حدَّ في ذلك حدًّا فإنها هو وهمٌ أخطأ فيه'''.

وقال ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كها قال صاحب المغني: المجتاج إلى توقيف، وليس لما صار إليه المحددون خُجة، وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا خُجة فيها مع الاختلاف، ولأن التقدير مخالف لسُنة النبي على ولظاهر القرآن، ولأن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد،

 <sup>(1)</sup> زاد الماد (۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) الحلي (٥/ ٢١).

والحجة مع مَن أباح القصر لكل مسافر، إلا أن يتعقد الإجماع على خلافه.

والتوقيف معناه: الاقتصار على النص من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل والنهار، ولم يَرِد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا, ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا عُلِم أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنى لغوي يُرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة!!

وإذًا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟

ففي "مقاييس اللغة؟ لابن فارس ما يدل على أنه: مفارقة مكان السكني.

وإذا كان لم يُروَ عن الرسول في تقبيد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تقيده؛ كان المرجع فيه إلى العُرف، وقد ثبت في اصحيح مسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي في إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، صلَّى ركعتين، ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلى ستة عشر فرسخًا يسيرة جدًّا، فالصحيح: أنه لا حد للمسافة، وإنها يُرجع في ذلك إلى العُرف.".

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ٢٥١).

## مناقشة الادلسة

أما ما استدل به الحنفية والقائلون بأن مسافة السفر تُحدد بثلاثة أيام أو يومين أو يوم، فغير واضح الدلالة، على قطعية التحديد.

فحديث: ايمسح المافر ثلاثة أيام الادلالة فيه لنحديد المسافة، ومراد النبي ﷺ بيان أكثر مدة يمسح فيها المسافر لاغيرها.

وأما حديث: الا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم أو زوج، فلا دلالة فيه أيضًا، وفي بعض الروايات : ايومين، وفي رواية اليومًا، وفي رواية البريدًا، وفي بعض الروايات الا تسافر المرأة بغير محرم، بدون قيد.

فهذا اختلاف في الروايات، فلا يصح دليلًا للتحديد .

والحديث لا يفيد تحديد مسافة القصر، بل يفيد النهي عن سفر المرأة بدون محرم كما هو سياق الحديث، ولم يذكر فيه القصر .

قال الشوكائي رحمه الله: تسميته سفرًا لا تناقي تسمية ما دونه سفرًا؛ فقد سمى النبي الله مسافة الثلاث سفرًا، كما سمى مسافة البريد سفرًا في ذلك الحديث؛ باعتبار اختلاف الرواية، وتسمية البريد سفرًا لا تُنافي تسمية ما دونه سفرًا ".

وقد روي عن النبي ﷺ نهيُّ المرأة عن السفر بغير محرم، وورَّد عنه النهي بتحديد ثلاثة أيام ويومين ويوم وقيلة ويريد

وهي كما سبق بياته ليست واضحة في تحديد المسافة، بل هي في بيان تحريم سفر المرأة بدون محرم كما سيأتي بيانه في مبحثه بإذن الله.

<sup>(</sup>١) الدراري الضية (١/ ١٦٧).

#### مناقشة القول الثاني، قول الجمهور:

وأما ما استدل به الجمهور ومَن حدد المسافة بأربعة بُرُد أو كذا من الفراسخ، فإن الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ من حديث ابن عباس، أنه ﷺ قال: •يَا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةً إِلَى عسَفَانَ \* أَنْ فهو حديث ضعيف لا بَثبت عنه ﷺ.

قال ابن حزم رحمه الله: أما من قال بتحديد ما يُقصر فيه السفر من أفق إلى أفق، وحيث يُحمل الزاد والمزاد، وفي سئة وتسعين ميلًا، وفي اثنين وثهانين ميلًا، وفي اثنين وسبعين ميلًا، أو ثهانية وأربعين ميلًا، أو وسبعين ميلًا، أو ثهانية وأربعين ميلًا، أو مستعين ميلًا، أو ثهانية وأربعين ميلًا، أو خسة وأربعين ميلًا، أو اربعين ميلًا، أو سئة وثلاثين ميلًا – فها لهم حُجة أصلًا، ولا من قباس، متعلَّق لا من قرآن، ولا من سُنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قباس، ولا من رأي سديد، ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم.

وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به!!

ثم نسأل: مَن حدَّ ما فيه القصر والفطر بشيء من ذلك؟ عن أي ميل هو؟ ثم نحطه من الميل عقدًا أو فترًا أو شبرًا، ولا نزال نحطه شيئًا فشيئًا، فلا بد له من التحكم في الدين، أو نزك ما هو عليه!!

فسقطت هذه الأقوال جملة، والحمد لله رب العالمين الا

<sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الطبراني (١١/٩٦) والدارقطني(٢٨٧١) وفي إسناده عبدالله بن مجاهد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) الحلى (١١/٥).

وأما استدلالهم بها وردعن الصحابة وبالأخص ابن عباس وابن عمر ، قلا دليل فيه؛ وذلك لأنهم اختلفوا في التحديد، وذلك واضح فيها سبّق جمّعه من آثار الصحابة، وبيان الاختلاف على ابن عمر كها سبق في أول البحث.

قال ابن حزم رحمه الله: ولا مُتعلِّق فم بابن عباس وابن عمر لوجوه:

أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.

**والثاني:** أنه ليس التحديد بالأميال في ذلك من قولها، وإنها هو قول مَن دونهما.

والثالث: أنه قد اختلف عنها أشد الاختلاف كما أوردنا

وأما استدلالهم بها ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ليس بمحل اتفاق بينهم على تحديد المسافة؛ فإن أقوالهم غتلفة في تحديد المسافة، فلا حجة لقول صحابي دون الآخر<sup>(1)</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا أرى لما صار إليه الأثمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف .

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا!! ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي ﷺ وفِعْله!!

وإذا لم تُثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي على التي رويناها، ولظاهر القرآن؛ لأن ظاهره إباحة القصر المسن ضرب في الأرض: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَعْصُرُوا مِنَ

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (١/ ٥٠٤): اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر، وعن نقل غذا الاثقاق القاضي أبو يكر، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم.

اَلْصَلَوْةِ إِنَّ خِفَتُمُ أَن يَفْدِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَفِرِينَ كَافُوا لَكُرَ عَدُوَّا شِيئًا ﴾ وقد شفط شرط الخوف بمالخبر المذكور عبن يعمل بمن أمية؛ فبقي ظاهر الآية مثناولًا كمل ضرب في الأرض.

وقول النبي ﷺ: \* يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاقَةً أَبَّامٍ \*. جاء لبيان أكثر مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به ها هنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة الفصيرة في ثلاثة أيام، وقد سياه النبي صلى الله عليه و سلم سفرًا فقال: \* لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوْم إِلَّا مَع ذِي مَحْرَم \*.

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيًّا وليس له أصل بُرد إليه، ولا نظير يقاس عليه.

والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه، وإن شكّ هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم يُبَح له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام، فلا يزول بالشك، وإن قصر لم تصع صلاته وإن تبيّن له بعدها أنه طويل؛ لأنه صلى شاكًّا في صحة صلاته، فأشبه ما لو صلى شاكًا في دخول الوقت ".

<sup>(</sup>١)المتني (٢/ ٤٨).

## الترجيح

والذي يظهر لي بعد عرض الأدلة و بيان صحة الأحاديث من ضعفها وعرض الآثار عن الصحابة: قوة ما ذهب إليه القائلون بأن القصر يكون فيها سُمي عرفًا سفرًا، سواء كانت المافة طويلة أم قصيرة.

وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَا خَنَوْاتُمْ فِي الدَّرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُرْ جُنَاحُ أَن لَقَسُرُوا مِنَ الشَّلَوَةِ إِنَّ خِفْتُمُ لَن بِنَوِيَتُكُمُ الْلِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الكَفِرِينَ كَانُوا لَنَّوْ عَلُوا ثَيْبِنَا ﴾ [النساء: ١٠١].

وقد بينت السنة الصحيحة أن القصر يكون في حال الخوف وفي الأمن أيضًا، ولا بُشترط له الحوف كما سبق بيانه .

فأطلقت الآية القصر في السفر، ولم تحدد للسفر مسافة ولا مدة .

بعد النظر في السنة النبوية لم يظهر دليل واضح يحدد تعيين مسافة للسفر .

و الحديث الثالث المرفوع إلى النبي ﷺ من حديث ابن عباس أنه ﷺ قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ».

فهو حديث ضعيف لا يثبت عنه ﷺ.

وعليه: فإنه لم يَثبت عن النبي الله تحديد مسافة محددة واضحة تُبين لنا مقدار المسافة التي يُشرع عندها القصر.

وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم فإنها لم تحدد لنا بدلالة قطعية بيان المسافة، ولم تُقوَّ لتخصص الآية (١)، فالله عز وجل قد أطلق اسم السفر ولم بحدد مسافة، والتحديد يحتاج

 <sup>(1)</sup> قال الشوكان في إرشاد القحول(١/ ٢٧٤) في التخصيص بعد هب الصحاب:
 ذهب الجمهور إلى أنه لا يخصص بذلك.

إلى دليل ،

وقد روي عن ابن عباس تحديد المسافة بأربعة بُرُد، والنهي عن القصر في أقل من ذلك .

واختلف القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما غير ذلك، كما مر معنا في أول البحث.

وأيضًا فإن علة القصر هي السفر كما بينت الآية والسنة ومداومة فِعل النبي ﷺ.

وأن الصحابة لم يسألوا عن مسافة السفر، فظهر أنه معلوم عندهم متى يقصرون؛ الأنهم كانوا يسألون عما خفي عنهم؛ كسؤالهم: أنتوضاً بهاء البحر؟ وسؤالهم عن كيفية الصلاة في اليوم الذي يكون كَتنَةِ: هل تكفى فيه صلاة يوم؟

قلما لم يسألوا مع أنهم يسافرون كثيرًا في الغزو والدعوة والتجارة، عُلم أن الأمر مستقر عندهم.

ولهذا ترى الأقوال لم تتفق: قمنهم مَن يقصر بمسافة طويلة، ومنهم مَن يقصر بمسافة قصيرة، ومنهم مَن يقصر بيوم وليلة، ومنهم مَن زادا!

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه مجوز التخصيص به، على خلاف في ذلك بينهم:
 فبعضهم مخصص به مطلقًا،

وبعضهم يخصص به إن كان هو الراوي للحديث.

قال الأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه يجوز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم، وكان ما ذهب إليه منشرًا، ولم يُعرف له خالف في الصحابة؛ لأنه إما إجاع أو حجة مقطوع بها على الخلاف. وأما إذا لم ينتشر، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعًا.

فلها لم يجتمع تحديد مسافة عندهم، لم يصبح لقول أحدهم مرجح على قول آخر؛ فرجعنا لظاهر الأدلة، وهو ما سها، الله ورسوله سفرًا، و الله أعلم.

وأيضًا: الله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس تحتاج إلى السفر، فلر كان محددًا بمسافة الاخبر الله بها، أو أخبر بها النبي عليه.

وما دام لم بحدد، والأدلة التي تحدد لا تقوّ للاحتجاج؛ رجعنا إلى ظاهر كلمة سفر، والسفر: مقارقة مكان السكني.

فكل ما شمي في العُرف سفرًا، كان سفرًا يبيح القصر للمسافر، والله أعلم.



## مَنْ شُكَ فِي سَفَرَهُ هَلَ هَذَا يَسَمِيهُ الْعَرِفُ سَفَرًا أَمَرُ لَا؟

قال ابن قدامة رحمه الله: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه، وإن شكَّ هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم بُبَح له؛ لأن الأصل وجوب الإتمام، فلا يزول بالشك، وإن قصر لم تصح صلاته وإن تبيَّن له بعدها أنه طويل؛ لأنه صلى شاكًا في صحة صلاته، فأشبه ما لو صلى شاكًا في دخول الوقت ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة: إن أشكل عل هذا سفر عرفًا أو لا؟ فهنا بتجاذب المسألة أصلان:

الأعل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة، وحينتذِ تأخذ يهذا الأصل، فيُحكم بأنه مفر.

الأصل الثَّاني: أن الأصل الإقامة حتى يتحقق السفر.

وما دام الإنسان شاكًا في السفر، فهو شاكُّ هل هو مقيم أو مسافر؟ والأصل الإقامة.

وعلى هذا فنقول في مثل هذه الصورة: الاحتياط أن تُتم؛ لأن الأصل هو الإقامة حتى نتحقق أنه يسمى سفرًا ("؟.



<sup>(</sup>١)اللغني (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع (٤/ ٣٥٣).



# المكان الذي يبدأ المسافر منه القصر

### الأحاديث المرقوعة للنبي ﷺ:

عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُليقة ركعتين ".

وعن جُبير بن نُفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعةعشر ميلًا أو ثمانية عشر ميلًا فصلى ركعتين فقلت له أفقال: «رأيت عمر بن الخطاب يصلى بالحليفة ركعتين وقال: إنها فعلت كها رأيت النبي ﷺ "".

#### الأثار عن الصحابة رضي الله عثهم: .

عن عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي: أن عليًّا لما خصًّا؟ خرج إلى البصرة رأى خصًّا فقال: لو لا هذا الخص لصلَّينا ركعتين! فقلت: ما خصًّا؟ قال: بيت من قصب".

وخرج علي رضي الله عنه من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت، قلها رجع قبل له: هذه الكوفة! قال: لا، حتى ندخلها(\*).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٣٩)باب يقصر إذا خرج من موضعه.

<sup>(</sup>٢)أخرجه مسلم( ٦٩٢) ياب يقصر إذا خرج من موضعه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣٩٥)، وابن أي شبية (٢/ ٤٤٩)، وأبو حرب بن أي الأسود الديلي بروي عن علي بواسطة أبيه، وهنا روى عن علي، ولم أقف على رواية صرَّح فيها بالسماع من علي رضي الله عنه.

 <sup>(3)</sup> إستاده ضعيف: بوب به البخاري في صحيحه (١/ ٣٦٩)، وأخرجه البيهةي(٣/ ١٤٦)، من طريق سفيان عن وقاه بن إياس الأسدي، ثنا علي بن ربيعة، ووقاء بن إياس لين الحديث.

عن عيسى بن عبد الرحمن، قال: سألت الشعبي عن التقصير في الصلاة ، فقال: كان ابن عمر يقصر الصلاة وهو ينظر إلى المدينة (1).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا، تصر الصلاة بذي الخليفة(".

#### أقوال أهل العلم:

قال ابن النذر رحمه الله: وأجمعوا على أن للذي بربد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (١٠).

### واختلف الفقهاء فيما قبل الخروج من البيوت على قولين:

القول الأول: أن المسافر الذي يريد قصر الصلاة لا يجوز له قصر الصلاة إلا إذا جاوز حدود محل إقامته.

وهو قول الجمهور من الحنفية " والمالكية " والشافعية " والحنابلة " .

قال السرخسي رحمه الله: قإذا قصّد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تخلّف عمران المصر؛ لأنه ما دام في المصر فهو ناو السفر لا مسافر، قإذا جاوز عمران المصر

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٢٣٧) ، وعبد الرزاق(٣/ ٥٣٠) من طريق نافع عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٣) الإجاء (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة(٢/ ٣٦٥)، والمدونة الكبرى (١١٨/١)، والاستذكار (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) الأم ( ١/ ١٨٠)، والشرح الكبير (٤/ ٢٢٤)، والمجموع (٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) الكافي لابن قدامة (١/ ١٩٧)، والمغني له (٢/ ٤٩).

صار مسافرًا؛ لاقتران النية بعمل السفر.

والأصل فيه حديث على رضي الله تعالى عنه حين خرج من البصرة بريد الكوفة، صلى الظهر أربعًا، ثم نظر إلى خصَّ أمامه فقال: لو جاوزنا ذلك الخص صلينا ركعتين (۱۰).

وقال مالك رحمه الله: في الرجل بريد سفرًا: إنه يُتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القرية، فإذا برز قصر الصلاة، وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو قربها.

وقيل اللك: فإن كان على ميل؟ قال: يقصر الصلاة الله

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قال مالك في الموطأ: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يُتم حتى يدخلها أو يقاربها. وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه (").

**ثُم قال:** وهو مذهب جماعة العلماء إلا مَن شذَّ<sup>(1)</sup>.

وقال الشافعي رحمه الله: ولا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية التي سافر منها كلها، فإذا دخل أدنى بيوت الفرية التي يريد المقام بها، أتمَّاناً.

وقال النووي رحمه الله: قال الشاقعي والأصحاب رحمهم الله: إن سافر من بلد له

<sup>(</sup>١) المسوط (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى (١/٨/١).

<sup>(</sup>٣) الإستذكار (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(4) 1</sup>Kg (1/ · 11).

سور مختص به، اشترط مجاوزة السور، سواء كان داخله بساتين ومزارع أم لم يكن؛ لأنه لا يعد مسافرًا قبل مجاوزته، فإذا فارق السور ترخَّص بالقصر وغيره يمجرد مفارقته ".

وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته: أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك، والشافعي، والأوزاعي، و إسحاق، و أبو ثور، وحكى ذلك عن جماعة من التابعين.

وقال: ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة، قال أنس: صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الخُليفة ركعتين<sup>(7)</sup>.

#### واستدل الجمهور بما يلي:

قول الله تعالى: ﴿ وَإِنَا صَرَبَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْتُكُرْ جُنَاحٌ أَن نَفْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَ خِفَتُمُ أَن يَفْدِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَافُوا لَكُرْ عَدُوَّا نَبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١].

ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها ليست من حيطان البلد، ولا تُبني للسكني.

قال ابن قدامة رحمه الله: والثالث: شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُم فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحٌ أَن نَفْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْة ﴾ ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، فله الفصر بين حيطان البساتين؛ لأنها ليست من حيطان البلد، ولا تُبنى للسكنى "".

<sup>(1)</sup> HEARS (3/ AAT).

<sup>(</sup>٢) المنتي (٢/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة (١/ ١٩٧).

عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي ﷺ بالمدينة أربعًا، والعضر بذي الحُليفة ركعتين".

#### القول الثاني:

يباح القصر للمسافر في البلدة التي يقيم بها ما دام قد نوى القصر.

وهو قول حكاه ابن قدامة عن عطاء، وسليمان بن موسى .

قال ابن قدامة رحمه الله: وحكي عن عطاء و سليمان بن موسى أنها أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر.

وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا، فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسوداين يزيد وغير واحد من أصحاب عبدالله بن مسعود ".

#### واستدلوا:

بها أخرجه أحمد من طريق عُبيدين جُبير قال: كنت مع أبي بصرة الغِفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع شم قرب غذاؤه، قلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن سُنة رسول الله على ؟!فأكل "".

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٣٩) باب يقصر إذا خرج من موضعه .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٣)، وابن قدامة في المغني (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: اخرجه أحمد في المسند(١/ ٣٩٨)، والدارمي(١/ ١٨)، وأبو داود (١٢ ٤٢)، وابن خزيمة (٣/ ٢٦٥). والحديث صروي من طريق يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخيره عن عبيد بن جعفو قال: كنت مع أبي بصرة الغثاري صاحب النبي على وفي إستاده كليب بن ذهل الحضرمي: قال ابن حجر: مقبول.

#### مناقشة الأدلة

أما ما استدل به أصحاب القول الثاني على أن قصر الصلاة للمسافر يكون قبل مجاوزته لمحل إقامته ما دامت ثبة السفر قد وُجدت.

قإن هذا الحديث لا يدل على مشروعية قصر الصلاة، وإنها بدل على مشروعية الفطر يسبب السفر.

وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يصح.

#### قَالَ الشُّوكَانِيِّ رحمهُ اللَّهُ:

وهذان الحديثان- يعني حديث أنس "وحديث عبيد بن جبير- يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يقطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه".

وأما هبيد بن جبير؛ فقال ابن حجر في تقريب التهاذيب (ص ٣٧٦)؛ يقال : كان ممن بعث به المقوقس مع مارية، فعلى هذا فله صحبة، و قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات، و قال ابن خزيمة : لا أعرفه .

فالراجح أن كليب بن ذهل الحضرمي مجهول؛ فلم يوثقه معتبر، ولم ينوفِ عنه غير يزيند بين أيس حييب .

(۱) عن محمد بن كعب قال: أنبت أنس بن مالك في رمضان وهو يربد السفر أو قد وُحلت له
 راحلته وليس ثباب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له: شنة؟ فقال: شنة! لم ركب، التهيى،
 أخرجه الترمذي (۸۰۰)، والطبران (۹/ ۳۰)، و الدارقطني (۳/ ۲۲۰).

والحديث إستاده صحيح. وسيأي فقه المسألة في أحكام الصوم للمسافر إن شاء الله .

(٢) نيل الأوطار (٤/ ٢١١).



وعلى ذلك، فإن هذا الاستدلال في غير موضعه، وبالتالي فليس فيه حجة في جواز المقصر قبل الحروج من عامر قريته، وسيأتي في مناقشة أحكام الصوم للمسافر وبيان الراجح من أقوال أهل العلم بإذن الله في بابه.



الترجيح

وبعد هذا الذي تقدم بتبين لنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو القول بأن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا جاوز عامر ديار إقامته التي يقيم بها.

#### وذلك له يأتي:

قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَعْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ ٱلكُرْ عَدُواْ شِيئًا ﴾ .

ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، فله القصر، أما وهو في بلده أو قريته، فهو مقيم يغير خلاف.

وبالأدلة الواردة في ذلك عن رسول الله في وأنه كان يقصر الصلاة إذا جاوز محل إقامته

ولما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم كانوا لا يقصرون الصلاة إلا إذا جاوزوا محل إقامتهم.

ولأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية، وإنها يكون مسافرًا إذا خرج من بيته قاصدًا السفر .

ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه قصر الصلاة وهو مسافر إلا عند خروجه من المدينة، ويؤكد ذلك أحاديث الباب التي مرت معنا، والله أعلم.



# فتاوى معاصرة في الباب

#### ومثل ابن عثيمين رحمه الله:

مسأنة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار، هل يقصر في المطار؟

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه قارق عامرَ قريتِه، فجميع القرى التي حول المطار منفصلة عنه، أما مَن كان من سكان المطار فإنه لا يقصر في المطار؛ لأنه لم يفارق عامرَ قريتِه.

مسألة: وهل له أن يقطر في المطار؟

الجواب: نعم، له أن يقطر، فلو أراد أن يسافر في رمضان، وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة-وأقصد بذلك مطار القصيم- فإنه يقطر؛ لأنه فارق عامرَ قريبَه.

ولو قُدَّر أن الطائرة لم تُقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم، هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟

الجواب: لا؛ لأنه أنى بها بأمر الله موافقة لشرعه، فتكون مقبولة؛ لقول النبي على الله على النبي الله الله عبل عملًا عليه أمر الله وردًّا (الله فمفهومه أن من عملًا عملًا عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مقبول (الله عليه أمر الله ورسوله؛ فهو مقبول (الله عليه أمر الله ورسوله) فهو مقبول (الله ورسوله) فهو مقبول (الله ورسوله) فهو مقبول (الله ورسوله) فهو ورسوله الله ورسوله (الله ورسوله) فهو مقبوله (الله ورسوله) فهو مقبوله (الله ورسوله) فهو مقبول (الله ورسوله) فهو ورسوله (الله ورسوله) فهو مقبوله (الله ورسوله) فهو ورسوله (الله ورسوله (الله ورسوله ورسوله (الله ورسوله (ال

#### 0000

 <sup>(</sup>۱) أخرجته البختاري(۲۵۵۰) بناب إذا اصبطلحوا عبلى صبلح جبور فالصبلح مبردود، و مسلم(۱۷۱۸) باب تقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.

<sup>(</sup>٢) الشرح المتم على زاد المستقنم (٤/ ٣٦٤).

# مسدة القسصر

في هذا المبحث نتناول المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها، يصبح مقيمًا، ولا يجوز له الترخص برخص السفر؛ مِن قصر وجمّع وغيره من رُخُص السفر.

الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

١- عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنشا يقول: ٥ خرجنا مع النبي في من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرًا ١٠٠٠.

٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الآقام النبي على تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أثممناه (").

٣- عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: ﴿أَقَام رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ عَامَ اللهِ اللهِ اللهِ الله علم الفنارة ﴿ أَنَّا اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري واللفظ له (١٠٣١) باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، وأخرجه مسلم (٦٩٣) باب صلاة المسافرين وقصرها.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٣٠) باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.

 <sup>(</sup>٣) شاذ: أخرجه أبو داود(١٣٣١)، وابن ماجه(١٠٧٦) وابن أبي شيبة(٢٠٧/٣) و البيهقي في منته (٣/ ١٥١) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.

وقال البيهقي عن هذا الإسناد: ولا أراه محفوظًا.

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق: فرواه عبد الله بن إدريس عن الزهري مرسلًا، أخرجه البيهةي وقال عقبه : «هذا هو الصحيح مرسل، وقال: ورواه أيضًا عبدة بن سليان وأحمد بن خال الرهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس إلا عمد بن سلمة. =

٤ عن عمران بن حصين، قال: ٩ غزوت مع رسول الله ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: ايا أهل البلد، صلوا أربعًا؛ فإنا قوم شفره "".

عن جابر بن عبد الله قال: «أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشر بن بومًا يقصر الصلاقة".

= قلت (أحمد); وقد تابع عراك بن مالك الزهري على وصله كيا عند النسائي في الكبرى ( ١/ ٨٧ )، والطبراني (١٠/ ٢٠٤).

وقد رجح البيهتي في رواية عراك الإرسال وقال: رواه عراك بن مالك عن النبي ﷺ مرسلًا، ورواية عكرمة عن ابن عباس أصح من ذلك كله، والله أعلم.

وحكم ابن حجر على هذه الرواية بالشذوذ كها في النلخيص الحبير (٢/ ٤٦) وسيأي معنا كلامه.

(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٢٩)، وأحمد (٤/ ٤٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٣٦/١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/١٩)، والطيراني في المعجم الكبير (١٨/ ٩٠٩).

والحديث مداره على الأعلي بن زيد بن جدعان القال ابن حجر في التقريب: اضعيف الرضعة أحمد، وابن مُعين ، والنسائي، وقال أبو زرعة: الليس بالقوى ال

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود(۱۲۳۵)وقال: اغير معمر لا يستده و أحمد(۲/ ۲۹۵)، وعبد بن حيد (۱/ ۳۴۵)، وعبد الرزاق (۲/ ۳۳۵)، و ابن حبان (۱/ ۵۲٪)، والبيهقي (۳/ ۱۵۲) وقال نفرًد معمر بروايته مسئدًا، ورواه علي بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن اثنبي ﷺ مرسلًا .

والحديث تدروي مستدًا من وجهين:

وفيه البو أنيسة؛ وهو مجهول، لم أقف له على ترجمة، وقد عثمته ابن الزبير.



٦- عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «أقام رسول الله الله بخير أربعين ليلة يقصر الصلاة».

٧- عن العلاء بن الحضرمي: قال رسول الله ﷺ: اليقيم المهاجر بمكة بعد قضاء
 نسكه ثلاثًاه(\*).

= ثانيهيا: عند الطبراني في الأوسط (٤/ ١٨٥) عن الأوزاعي عن يحيل بن أبي كثير عن أنس بـن مالك قال: «أقام وسول الله ﷺ بنيوك عشرين ثبلة يقصر الصلاة».

لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عيسي، ولا عن عيسي إلا عمرو بن عثيان، تفرَّد به محمد بن العياس.

وهـ11 إسناد ضعيف فيه «عصرو بـن عثيان بـن مـيار الكـلابي» قال ابـن حجر في التقريب: «ضعيف». وقال النسائي: ٤ متروك الحديث».

وبحبى لم يسمع من أنس، قال الحافظ في تهذيب التهذيب (١١ / ٢٦٩ ) تتمة كلام ابن حبان : كان يدلس ، فكل ما روى عن أنس فقد دلس عنه ، لم يسمع من آنس و لا من صحابي وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير(٢/ ٤٥): وأعلم الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع ، وأن علي بن المبارك وغير، من الحفاظ وووه عن مجيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلًا.

وأخرجه البيهقي عن الأوزاعي، رواه عن بحبي عن أنس فقال : • بضع عشرة • وبهذا اللفظ قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه محقوظًا .

(١) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(٢/ ٥٣٣)، والبيهةي في السنن(٣/ ١٥٢)، وأبو تعيم
 في أخبار أصبهان(٣/ ١٥) قال البيهةي: تفرد به الحسن بن عمارة، وهو غير محتج به.

قلت(أحمد): والحديث مداره على الحسن بن عيارة عن الحكم بن عيينة، والحسن بن عيارة متروك الحديث كيا قال ابن حجر في التقويب.

(٢) أخرجه المخاري(٣٧١٨) باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاه نسكه، وأخرجه مسلم واللفظ له
 (١٣٥٢) باب جواز الإقامة يمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بل زيادة.

٨ عن ابن عباس رضي الله عنها أيضًا قال: اأقام النبي بي بمكة بعد الفتح سبعة عشر يومًا يصلى ركعتين الله عنها أيضًا قال: المناح المن

(١) ضعيف: أخرجه أبو دارد (١٢٣٠)و (١٢٣٢)، وابن أبي شبية (٢/ ٢٠٧)، وعبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٠٧)، وعبد بين حميد (١/ ٢٠٢)، والبيهقي في سبته (١/ ٩٢٩)، والطبران في الكبير (١/ ٢٥٩)، وأحمد في المستند (١/ ٣٠٣)، وابسن حبسان (١/ ٤٥٧)، والدار قطني (١/ ٢٥٨).

وأخرجه البيهاتي في سننه (٣/ ١٥١) وقال: اواختلف فيه على أبي عوانة ، وابين شهاب ، وأبي معارية ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة فقبل عن كل راحد منهم : ﴿ تَسِع عشرة ، وقبل سبع عشرة، وتسع عشرة عنهم أكثر ﴾

ثم قال: قواختلفت هذه الروايات في تسع عشرة رسيع عشرة، كيا ترى، وأصحها عندي- رانة أعلم- رواية مَن روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسهاعيل البخاري في الجامع الصحيح فأخذ من رواها، ولم يختلف عليه على عبد الله بن المبارك، وهو أحفظ مَن رواه عن عاصم الأحول، والله أعلم .

قلت (أحمد): بل اختلف على عبد الله بن المبارك؛ فأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٣) بلفظ السبعة عشره، وأخرجه البخاري في صحيحه عن عبدان عن ابن المبارك بلفظ السعة عشر، وأخرجه عبد بن حميد عن عبد الرزاق (١/ ٢٠١) بلفظ اعشرين.

وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٤٦):قال البيهةي: أصح الروايات في ذلك رواية البخاري، وهي رواية اتسعة عشر ٥. وجمّع إمام الحرمين والبيهةي بين الروايات السابقة باحتهال أن يكون في بعضها لم يعدّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية اسبعة عشر ٥، وعدّها في بعضها، وهي رواية انسعة عشر٥ وعدّ يوم الدخول ولم يعدّ الخروج، وهي رواية الهائية عشر٥، قلت (ابن حجر): وهو جمّع متين، وتبقى رواية ٥ خسة عشر٥ شاذة؛ لمخالفتها، ورواية ١ عشرين١ وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا، اللهم إلا أن يُحمل على جبر الكسر، ورواية الهائية عشر٥ عشر ١ عشر على جبر الكسر، ورواية الهائية عشر٥ عشر ١ للسناد إلا أنها شاذة أيضًا، اللهم إلا أن يُحمل على جبر الكسر، ورواية الهائية عشر٥ عشر ١ للسناد إلا أنها شاذة أيضًا، اللهم إلا أن يُحمل على جبر الكسر، ورواية الهائية عشر ١ السناد إلى المناد،

### ....الآثار الواردة عن المتعابة رضي الله علهم:

#### الأقار عن ابن عباس رضي الله عنهما:

عن ابن عباس، قال: إذا التهبت إلى ماشبتك فأقيم.

عن أبن علية، عن أبن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثله ١١٠٠.

عن بيهاك بن سلمة، عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: ﴿إِنَّ أَقَمَتَ فِي بِلدَ خَسَةَ أَشْهِرِ، فَاقْصِرِ الصَّلاَةِ اللهِ.

عن أبي التباح الضبعي، عن رجل من عنزة يكنى أبا المنهال("، قال: "قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشد على سير، قال: "صلَّ ركعتبن".

=ثم جُمَع بينهها رحمه الله فقال: « ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون مَن قال : «سبعة عشر يومًا» لم يعدّ يوم الدخول ويوم الخروج ، ومَن قال : «تسعة عشر يومًا» عدّهما، ومن قال : - المانية عشر يومًا» عدّ أحدهما. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي حديث وقير: (٩١٥٩).

- (۱) إسناده صحيح: الحرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۵۵) عن ابن علية، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس.
- (٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٥٥٥)، وابن المنذر في الأوسط، من طريق جربر، عن مغيرة، عن يبهاك بن سلمة وقال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٣): سياك بن سلمة الضبي سمع ابن عباس وشريخا وتميم بن حذلم.
- (٣) هو عبد الرحمن بن مطعم البتائي أبو المنهال المكي: قال يجيى : بصري. قال ابن حجر أي التقريب: < ثقة ٩ .</li>
- (٤) إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢٠٧)، والطيران(١/ ٢٥٥)، عن ابن المثنى عن وهب ابن جرير عن شعبة به، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط من طريق ابن أبي شبية.. به.

عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: قلت لابن عباس: اإنا نطيل القيام بالغزو بخراسان، فكيف ترى ؟ فقال: الصلَّ ركعتين وإن أقمت عشرين سنة الله.

#### الأثَّار عن ابنَ عمر رضي الله عنهما:

عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «أرتج<sup>ن ع</sup>لينا الثلج ونحن بأذربيجان سنة أشهر في غزاة!! • قال ابن عمر: •وكنا نصل ركعتين•<sup>(٠٠</sup>).

عن ابن سيرين قال: كتب عبيد الله بن عمر إلى ابن عمر وهو بأرض فارس: إنا مقيمون إلى الهلال، فكتب: ٩ أن أصلى ركعتين الله!.

عن وكيع، قال: ثنا عمرو بن ذر، عن مجاهد، قال: اكان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خس عشرة، سرح ظهره، وصلى أربعًا الا<sup>00</sup>.

 (١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٤٥٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٩) من طريق وكيم ، قال : حدثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة نصر بن عمران به.

(٢) أَرُثُمَجُ ( الثَّلَمُجُ : ذَامٌ وأَطْبَقُ ).

(٣) إستاده صحيح: أخرجه البيهقي في السئن الكبرى(٣/ ١٥٢)، وعبد البرزاق(٢/ ٣٣٥)،
 وتهذيب الآثار للطبري(١/ ٢٤٩)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ١٦٢)، وحديث أبي الفضل الزهري(٣/ ١٦٨) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق ( ٢/ ٥٣٤) عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين.

 (٥) إسناده صحيح: عبديب الآثار للطيري(١/ ٢٤٨) قال: حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله، قال: أخبري نافع أن ابن عمر ..به.

(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (٢/ ٥٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥) قال: حدثنا على بن عبد العزيز ، ثنا ابن الأصفهاني قال : ثنا شريك ، عن موسى الطحان ، عن بجاهد به .
 وقال بعده: قال أبو بكر : أعلى ما يحتج به قائل هذا القول حديث ابن عمر

عن ابن عيينة عن ابن أي نجيح قال: «سألت سالم بن عبد الله: كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال عن مالك عن نافع أن ابن عمر: «أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة» إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته»(".

عن مالك عن نافع أن ابن عمر « أقام بمكة عشر ليالي يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته (<sup>(1)</sup>.

عن الشعبي قال: ٩ أقمت بالمدينة ستة أشهر، أو عشرة أشهر، لا يأمرني ابن عمر إلا بركعتين، إلا أن أصلي مع قوم فأصلي بصلاتهم؟"".

عن سالم بن عمر قال: «لو قدمت أرضًا لصليت ركعتبن ما لم أُجمع مكثًّا، وإن أقمت اثنتي عشرة ليلة ا<sup>10</sup>.

عن أبي مجلز قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فدخل عليه رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن، ما الإشراك بالله؟ قال: أن تجعل مع الله إلمّا آخر! فقال أيضًا: يا أبا عبدالرحمن، ما الإشراك بالله؟ قال: أن تتخذ من دون الله أندادًا! فقال أيضًا: يا أبا

<sup>=</sup> وقد روينا عن ابن عمر رواية تخالف هذه الرواية ، وهي أثبت من هذه الرواية ، وهي مذكورة في بعض هذه الأقاويل ، وإذا كان كذلك فاللذي يُحصل من القائلين بهذا القول ، الثوري ، وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : إذا أزمع إقامة ثني عشّرة أتم الصلاة ، هذا قول عبد الله بين عمر بن الخطاب ، آخر أقواله كها ذكر نافع.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٣٤٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٨).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه الطبري في تهذيب الأثار (١/ ٤٩): حدثنا عمد بن العلاه، حدثنا ابن إدريس، أنبأنا لبث ، عن الشعبي.

وفي إسناده لبث بن أي سليم: وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق(٢/ ٥٣٨٤)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم ...به.

عبدالرحمن، ما الإشراك بالله؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلمًا لمَا خرجت عني!! فخرج الرجل، وغضب ابن عمر غضبًا شديدًا!

قال أبو مجلز : فقمت لما رأيت من شدة غضبه لأخرج، فضرب بيدي على ركبتي فقال: اجلس؛ فإني أرجو أن لا تكون منهم.

قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن، أنِّ المدينة طالبَ حاجة فأقيم بها السبعة الأشهر والثيانية الأشهر كيف أصلي؟ قال: «صلَّ ركعتين ركعتين»(\*\*).

 إذا كان صدر الظهر وقال: «نحن ماكثون» أتم الصلاة. وقال: وإذا قال: «اليوم وغدًا» قصر الصلاة وإن مكث عشرين ليلة»(").

#### أثَّر علي بنَ أبي طَالِب رضي الله عنه:

عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: إذا أقمت عشرًا، فأنِم "،

#### الأثَّار عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

عن الحسن: «أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يُسلَم، ثم يصلي ركعتين الله.

ويخشى من تدليسه.

<sup>(1)</sup> إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٩)، وابن المنذر في الأوسيط (٤/ ٣٥٩) من طريق جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنا أبو مجلز به .

<sup>(</sup>٢)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(٢/ ٥٣٩) عن ابن عبينة به.

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٥٥) وفي إسناده محمد بن علي بن الحسين بين علي: وروايته
 عن علي جده مرسلة. انظر جامع المراسيل(٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقبات: أخرجه ابن أي شبية (٢/ ٤٥٤)، والطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٥٧)، والطبراني في تهذيب الآثار (١/ ٢٥٧)، والطبراني في الأوسط(٤/ ٣٦٠)، من طريق عن يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك. وهذا إسناد رجاله ثقبات غير أن الحسن كثير التعليس، وهذ مكثر من الإرسال، وقد عنصه،

عن جعفر بن عبد الله: «أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مُزُوان يصلي ركعتين ركعتين؟<sup>(1)</sup>.

عن يجيى بن أبي كثير، عن أنس: «أن أصحاب رسول الله ﷺ أقاموا برّامَهُرْمُرْ تسعة أشهر يقصرون الصلاة الله.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: 4 إذا وضعت الزاد والمزاد فصلٌ أربعًا ١٣٠٪.

#### الأثَّارُ عَنْ عَبِدُ الرَّحِينَ بِنْ سَيْرَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهُ: ﴿

عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ﴿ كنا معه في يعض بلاد فارس سنتين، وكان لا يجمع، ولا يؤيد على وكعنين، (١٠٠).

عن عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن: الأن عبد الرحمة بن سمرة شتى يكابل شترة، أو شتوتين يصل ركعتين الان.

 (١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٣٦٥) عن يجيى بن أبي كثير عن جعفر بن عبد الله أن أنس بن مالك ... فذكره، وأخرجه ابن المتذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)من طريقه.

(٢) ضعيف: أخرجه البيهةي في سننه (٣/ ١٥٢) من طريق عاصم بن علي، ثنا عكرمة بن عبار، ثنا
 يجي بن أبي كثير، عن أنس .

وعكرمة بن عيار مختلف في الاحتجاج به: قال عنه ابن حجر في التقريب: الصدوق يغلط ا. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا ، وربها وهم في حديثه ، وربها دنَّس.

وفي حديثه عن بحيى بن أبي كثير بعض الأغالبط، كما أن يجيى بن أبي كثير لم يسمع أنسًا كما مو معنا.

(٣) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة(٣/ ٤٤٠) من طويق معتمر بن سليهان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن عائشة .

وفي إسناده ليث- وهو ابن أبي سليم-؛ قال امن حجر في التقريب؛ صدوق اختلط جدًّا، وقم يتميز حديثه فتُرك ،

(٤) إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق (٣٦/٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، عن هشام
 ابن حسان عن الحسن عن عبد الرحن بن سمرة.

(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية(١/ ٤٤٢)، وفي رواية: (لا يجمع ويصلي ركعتين).

#### أثر ابن مععود رضي الله عنه:

عن أبي إسحاق قال: أقمنا مع رالي- قال: أحسبه بسجستان- سنتين، ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل ".

#### أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عفه:

عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور، عن سعد قال: « كنا معه بالشام شهرين، فكنا نُتم وكان يقصر، فقلنا له، فقال: «إنا نحن أعلم الله).

عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمر أن: «سعد بن أبي وقاص وفد إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصره، أو شهر رمضان فأفطرها"".

<sup>(</sup>١) إسناده صبحيح: مصنف عبد الرزاق(٢/ ٥٣٧) عن عبد الرزاق عن معمر به .

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٥) عن الثوري عن حبيب بن أي ثابت عن عبد الرزاق الرخن بن المسور عن سعد، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط(٤/ ٣٦٠)، عن عبد الرزاق والطيراني في تهذيب الآثار(١/ ٢٤٢)، وقد صرح حبيب بن أبي ثابت بالسماع من عبد الرحمن ابن المسور كها جاه في تاريخ دمشق لاين عساكر(٢٠/ ٢٨٣).

وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن السور: قال ابن حجر في التفريب: «مقبول»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدّهبي: «ثقة»، وروى عنه أربعة رواة.

انظر: الكاشف في معرفة مّن له رواية في الكتب السنة (١ / ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) إستاده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٢٥).

وفي إستاده وكزيا بن عمره: لم أنف له على توثيق، غير أن ابن حبيان ذكره في الثقات ولم يوثقه غيره، وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل!!

#### الأثار عن التابعين رحمهم الله:

عن أسهاء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج. قال: قُلْتُ: آبِي إلى الكوفة وفيها جدي وأهلي. قال: فقال: أي الأمصار أفضل أو قال: أعظم ؟ ثم أجابني، فقال: ألبس المدينة ؟ فقلت: بلى فقال: سألت ابن عمر عن ذلك، فقال: الإي لآنِ البيت الذي وُلدت فيه يعني مكة في أزيد على ركعتين ».

قال الشعبي: ٩ فكنت أقيم سنة أو سينتين أصلي ركعتين ٩ أو قيال: ٩ مـــا أزيــد عــلى ركعتين ركعتين و٢٠٠٠.

عن عيسى بن أي عزة قال: ﴿ مكث عندنا عامر الشعبي بالنهرين أربعة أشهر لا يزيد على ركعتين؛ (١٠٠].

عن شقيق بن صلمة، قال: أقام مسروق بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة، فقيل له: لمّ تفعل هذا؟! قال: 1 تلك السُّنة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) إستاده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٧)،عن هشام بن حسان عن أسياء بن عبيد ...به.

 <sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٨)، عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة قال: مكث
عندنا عامر الشعبي... فذكره.

وفي إسناده: «عيسى بن أبي عزة »: قال البلعيي في البرزان (٥/ ٣٨٤): « ضعفه يجيى القطان، وأشار إلى لبنه أحمد بن حنيل و غيره. وروى عنه الثوري، ووثقه الجفاظ: ابن معين، وأحمد، وابن حيان. حديثه صالح». وقال ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٤٣): ثفة. قال عبد الله بن أحمد بن حنيل ، عن أبيه: شيخ ثقة أوقال أبو حائم: لا يأس به ، و ذكره ابن حيان في كتاب الثقات، وقال ابن حجر في التقريب (١/ ٤٣٩): صدوق ربيا وهم،

قلت ( أحمد); قالظاهر أن حديثه حسن.

وذكره العقبيل في الضبعقاء وقبال: ضبعًف حديثه يجيبي القطبان. انظر الضبعقاء للعقبيل (٣/ ٢٩٠)، والجرح والتعديل(٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٨٣)، والطبران=

#### الأثار عن معيد بن الميب وغيره:

عن سعيد بن المسيب، قال: إذا أجمع الرجل على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة". وعن ابن المسيب أيضًا، قال: إذا أقمت أربعًا فصلُ أربعًا".

عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث قال: ٥قدِمنا المدينة فأرسلت إلى ابن المسيب أنَّا مقيمون أيامًا بالمدينة أفنقصر؟ قال: نعمة"".

عن سعيد بن جبير، قال: ﴿إِذَا أَقَمَتُ أَكْثُرُ مِنْ خَمْسَ عَشِّرَةَ فَأَيِّمَ الصَّلاَّةَ ١٤٠٠.

عن مالك، قال: قلت لجابر بن زيد: أقيم بكَسَكَرِ السنة والسنتين وأنا شِبه الأهِل. فقال: صلُّ ركعتين (\*).

عن زكريا بن عامر قال: «أقام علقمة بمرؤ سنتين في الغزو يقصر الصلاة» (٢٠٠٠). عن الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، قال: مَن أقام عشرًا أتّم (٢٠٠٠).

=في تهذيب الآثار (١/ ٧٥٧/ ٢٥٨). وأخرجه عبد الرزاق (١/ ٥٣٦)بلفظ استين ا بدلًا من السنين ١.

- (١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٤٥٤) عن وكيم ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة عنه به
- (٢) إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٥٤). حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن داود بن أبي هند عنه به.
  - (٣) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٩).
- وفي إسناده محمد بن الحارث: قال ابن حجر في التقريب: «مقبول»، ورثقه ابن حبان، فالذي يبدو لي أنه إلى الجهالة أقرب.
- (3) إسناده صحيح: آخرجه ابن أي شيبة (٢/ ٥٥٤).عن وكيع ، قال : حدثنا شعبة ، عن أي بشر ،
   عن سعيد بن جبير، وأبو بشر هو جعفر بن إياس، وهو ثقة .
  - (٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٤٥٤) من طريق بحيى بن سعيد، عن مالك..به.
    - (٦) ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٥٥٤) وفي إسناده زكريا ، وهو زكريا ابن عامر.
      - (٧) إسناده صحيح : أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٤٥٥) ورجاله كلهم ثفات.

عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أجمع على مقام خمس عشرة أتم الصلاة حين يدخل، وإذا لم يدرٍ متى يخرج صلى ركعتين، وإن أقام حَوْلًا. وهو القول عنده ". عن عطاء قال: أما ما كنت أنجهز ببلد أقول: أخرج الآن، الآن، فإني أقصر الصلاة، فإن أزمعت إقامته فإني أرقي. قلت: إني مقيم عشرًا. قال: فأوف "أ. عن علقمة: قانه أقام بخوارزم سنتين، فصلى ركعتين "".

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٦/ ٤٥٥) ، وابن المنقر في الأوسط (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٩) عن ابن جريج عن عطاء.

 <sup>(</sup>٣) إستاده صحيح: أخرجه عبيد الرزاق (٢/ ٣٣٦) عن الثوري عن الأعمش، ومنصور عن إبراهيم عن علقمة.

#### أقوال العضاء في تقدير مدة الإقامة:

اختلف العلماء اختلافًا كثيرًا في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر الصلاة.

وحكى فيه أبو عمر ابن عبد البر انحوًا من أحد عشر قولًا، وقد جمعتها في خمسة أقوال:

> اثقول الأول: إذا نوى المسافر على إقامة أربعة أيام، أتم الصلاة. وهو مذهب مالك<sup>(1)</sup>، والشافعي<sup>(1)</sup> وأبي ثور<sup>(1)</sup>، ورواية عند أحمد<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) المدونة لمالك (١/ ١١٩/ ١٢٠)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٩٥٩) ومواهب
 الجليل لشرخ مختصر الخليل (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) المجموع للنووي(٤/ ٢٩٨)، والشرح الكبير للرافعي(٤٦/٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر كلام ابن قدامة القادم،

 <sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة: وعنه إذا نوى إقامة أربعة أبام أثم وإلا قصر.، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. الشرح الكبير (٢/ ١٠٨)

ونبين أيضًا أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - ثفتي بتحديد مدة الإقامة للمسافر بأربعة أيام، فإن زاد على ذلك قاته يصبح في حكم القيم، والانجري عليه أحكام المسافر.

وهي أيضًا فتوى قضيلة الشيخ اين باز رحمه الله.

انظر: مجموع فتاوي الإمام ابن باز( ١٢ / ٢٧٦ ) وفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٨ / ٩٩ ).

قال مالك رحمه الله: والمسافر في البر والبحر سواء، إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وصام<sup>00</sup>.

وجاء في مواهب الجليل: وقال في الإرشاد (١٠)؛ فإذُ أَجْمَعَ إِمَّامَة أَرْبِعَة أَيَامَ أُمِّم.

قال الشيخ زروق: وما ذكره من الأربعة الأيام هو مذهب ابن القاسم، فيلغى الداخل والخارج<sup>(1)</sup>.

قال الشافعي رحمه الله: فيهذا قلنا: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرًا فدخل في بعضه، ولا يوم يخرج في بعضه؛ أتم الصلاة (1).

قال النووي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيمًا، وانقطعت رُخص السفر؛ لأن بالثلاث لا يصير مقيمًا <sup>(1)</sup>.

#### واستدلوا يما يلي:

١- نهي النبي إلى أن أيقيمُ اللَّهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.

قال الماوردي رحمه الله: قاأباح القصر بشرط الضرب، والعازم على إقامة أربعة غير ضارب في الأرض، فاقتضى أن لا يستبيح القصر، ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها مدة السفر؛ لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة حرَّم على من أسلم المقام بمكة، قال

<sup>(</sup>١) المدونة لمالك (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>۲) يعني ابن حاجب،

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الحليل(٢/ ١٥٠).

<sup>(3)129(1),511),</sup> 

<sup>(</sup>a) المجموع (1/ POT).

النبيﷺ: الْيَقِيمُ الْهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعَدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ نَلَاقًاه (١٠ قاسنتنى الثلاث، وجعلها مدة السفر؛ فعُلم أن ما زاد عليها مدة الإقامة (٢٠.

٢- مَنْع عُمَر رضي الله عنه أهل الذمة الإقامة في الحجاز، ثم أَذِن للتاجر منهم أن بقيم ثلاثة أيام ".

قال الماوردي رحمه الله: وأجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز وجعل لمن قدم منهم تاجرًا مقام ثلاثة أيام، فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة <sup>(1)</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: ولنا ما روى أنس قال: خرجنا مع رسول اله الى مكة قصلي ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة ".

وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس أن النبي ﷺ قدِم لصبح(١١) رابعة، فأقام

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٧١٨) باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وأخرجه مسلم واللفظ قه
 (١٣٥٢) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بل زيادة.

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير (٢/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٨٧٢) قال: أخيرنا نافع عن ابن عمر : ﴿ أَنْ عَمْرُ رَضِي اللهُ عنه ضرب للنصاري واليهود والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث لبالٍ، يتسوقون ويقضون حواتجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك • .

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري واللفظ له (١٠٣١) باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر،، وأخرجه مسلم (٦٩٣) باب صلاة المسافرين وقصرها.

 <sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في صحيحه (١٠٣٥)، و أحمد في المند (١/ ٢٩٠) وغيره عن ابن عباس يقول:
 قدم رسول الله ﷺ وأصحابه لصبح رابعة مُهلُّين بـالحج، فأمّرهم رسول الله ﷺ أن يجعلوهـا عمرة إلا من كان معه الحدى.

النبي الله اليوم الرابع وَالخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن؛ فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها.

قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى قضر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم ".

القول القائي: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ أتم الصلاة.

وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، وداود 🐃

جاء في مسائل أحمد رحمه الله: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا توطُّن فيه على إقامة: كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم (").

وقال الرداوي رحمه الله: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر، هذا إحدى الروايات عن أحمد، اختارها الخرقي وأبو بكر والمصنف، قال في الكافي: هي المذهب<sup>41</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ أتم.

المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها: هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم والمروذي وغيرهما، وعنه: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أنم، وإن نوى دونها قصر. وهذا قول مالك والشافعي و أبي ثور؛ لأن

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة(٢/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٠٠٠)، و المُعنى (٢/ ٢٥)، وبداية المجتهد (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحد (١١٨/١).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف(٢/ ٢٣٠).

الثلاث حد الفلة؛ بدليل قول النبي ﷺ: «يُقِيمُ النَّهَاجِرُ يَعَدَ قَضَاءِ مَنْسَكِهِ فَلَاثًا »، ولما أجلى عمر رضي الله عنه أمل الذمة ضرّب لمن قدِم منهم تاجرًا ثلاثًا؛ فدل على أنْ الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة!".

واستدلوا: بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي الله من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئًا ؟ قال: أقمنا بها عشرًا (١٠٠٠).

وقال أحمد رحمه الله: ﴿إِنهَا وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومِني، وإلا قلا وجه له عندي غير هذا، قهذه أربعة أيام، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر، فهذا بدل على أن مَن أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر، وهي تزيد على أربعة أيامه (\*\*).

## فيظهر لنا أنَّ أدلتهم هي نفس أدلة أسحاب القول الأول.

وأجيب عن ذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

قال رحمه الله: ومن أين لهم أنه لو قدِم صُبح ثالثة وثانية كان يُتم، ويأمر أصحابه بالإتمام؟! وليس في قوله وعمله ما يدل على ذلك!

ولو كان هذا حدًّا فاصلًا بين المقيم والمسافر لبيَّنه للمسلمين كها قال تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِلْشِلَ فَوْمُمُا بَعُدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى بُرَيِّكَ لَهُم مَّا بَتَّقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].

<sup>(</sup>۱) المغني (۲/ ¢٦),

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري واللفظ له (١٠٣١) باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، وأخرجه
 مسلم (٦٩٣) باب صلاة السافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٣) المغني (٢/ ٦٦)، ونيل الأوطار (٣/ ٢٥٤).

والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة يقيمها - ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا لغة ولا عُرف، وقد رخَّص النبي في المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا، والقصر في هذا جائز عند الجهاعة، وقد سهاه إقامة، ورخَّص للمهاجر أن يقيمها، فلو أراد المهاجر أن يقيم أكثر من ذلك بعد قضاء النسك لم يكن له ذلك، وليس في هذا ما يدل على أن هذه المدة فرق بين المسافر والمقيم، بل المهاجر محنوع أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث بعد قضاء المناسك.

وأيضًا: قالنبي على وأصحابه قدموا صبح رابعة من ذي الحجة، فلو أقاموا بمكة بعد قضاء النسك ثلاثًا؛ كان لهم ذلك، ولو أقاموا أكثر من ثلاث لم يجز لهم ذلك، وجاز لغيرهم أن يقيم أكثر من ذلك، وقد أقام المهاجرون مع النبي على عام الفتح قريبًا من عشرين يومًا بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر، ولا كانوا عنوعين؛ لأنهم كانوا مقيمين لأجل تمام الجهاد وخرجوا منها إلى غزوة حُنين.

وهذا بخلاف مّن لا يَقدم إلا للنسك، فإنه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث.

فعُلم أن هذا التحديد لا يتعلق بالقصر، ولا بتحديد السفر ".

وقال ابن حزم رحمه الله: وهذا لا حجة فم قيه؛ لأنه ليس في هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أثم، وإنها هو في حكم المهاجر، فها الذي أوجب أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم؟!

هذا لو كان القياس حقًّا، وكيف وكُلُّه باطل؟! ١٠٠١.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) هذا ومذهب ابن حزم إنكار القياس، والجمهور على خلافه.

وأيضًا: فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثًا وأكثر من ثلاث، لا كراهية في شيء من ذلك، وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث، فأي نسبة بين إقامة مكروهة وإقامة مباحة لو أنصفوا أنفسهم؟!

وأيضًا: فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر – داخل عندهم في حكم أن يكون مسافرًا لا مقيرًا.

وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة، وهذا مانع من أن يقاس أحدهما على الآخر!

ولو قِيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيها زاد على الثلاث، لا أن يُتم، بخلاف تولهم.

وأيضًا: فإن إقامة قَدَّر صلاة واحدة زائلة على الثلاثة - مكروهة، فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يُتم ولو نوى زيادة صلاة على الثلاثة الأيام".

وأما استدلالهم: «أن عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة أيام يتسوقون فيها».

فقد قال ابن التركمان رحمه الله: لأن هذه المدة أدنى المدة التي يتمكنون فيها من المتصرف، فقدً بها تضييفًا عليهم الله .

وعليه فليس فيها دليل ولا تعلق بمدة الإقامة للمسافر.

<sup>(</sup>١) المحلي (٣/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقي الملتقط من زهر البيهقي (٣/ ١٤٧).

القول الثالث: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم، وإذا نوى دون ذلك تصر.

وهو مذهب أبي حنيفة، وسقيان التوري 🗥.

قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: وقال أبو حنيفة: مَن قدِم بلدة وهو مسافر، صل ركعتين حتى يُجمع على إقامة خمسة عشر يوشا الله.

وقال علاء الدين السمرقندي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يومًا في مكان يصلح للإقامة، فإنه يصير مقيهًا ".

#### واستدلوا بما يلي:

١ حديث ابن عباس قال: ﴿أَقَامُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَةَ عَامُ الْقُتْحَ حَمْسُ عَشْرَةً يقصر الصلاة ('''.

٢-والأثر المروي عن ابن عباس: إذا قدِمتَ من بيت بلدك وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة لبلة؛ فأكمِل الصلاة بها، وإن كنتَ لا تدري منى تظعن فاقصرها (\*\*).

<sup>(</sup>١) البسوط للشيال (١/ ٢٦٦) ، والحجة للشيال (١/ ١٦٨)، وبداية المجتهد (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الحجة على أمل المدينة (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) تَعْفَةُ الْفَقِياءِ (١/ ٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) شاذ: أخرجه أبو داود (١٣٣١)، وابن ماجه(١٠٧٦) وغيرهم، وقد سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٥) الأثر عزاء العيني في عمدة القاري(٧/ ١١٧) إلى الطحاري، ولم أقف عليه بلفظه، والـذي
وقفت عليه في تهذيب الآثار (١/ ٢٤٨): أن ابن عمر كان إذا قدِم مكة فلم يدرِ أبظعن أم يقيم،
قضر الصلاة خمس عشرة ليلة، فإذا عرّف أنه يقيم أنم الصلاة، وهو ضعيف.

في إسناده ابن حميد: قال ابن حجر في التقريب: ١ حافظ ضعيف.١.

وقال الكاسائي رحمه الله: وأما مدة الإقامة فأقلها خمسة عشر يومًا عندنا، وقال مالك والشافعي: أقلها أربعة أيام. وحجتهما ما ذكرنا.

ولنا: ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنها قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خسة عشر يومًا، فأكيل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر، وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقادير، ولا يظن بها التكلم جزافًا، فالظاهر أنها سهاعًا عن رسول الله!".

وأجاب عن ذلك ابن حزم فقال: احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قولهم أكثر ما قيل، وأنه مجمع عليه: أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أنم، ولا يخرج عن حكم القصر إلا بإجماع، وهذا باطل!!

قد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين ينوي أكثر من خمسة عشر يومًا.

وقد اختُلف عن ابن عمر نقسه، وخالفه ابن عباس<sup>(۱۲</sup> كها أوردنا وغيره، فبطل قولهم عن أن يكون له حجة<sup>(۱۲)</sup>.

= وفي إسناده أيضًا سلمة بن الفضل: قال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ». وضعَّفه النساني والبخاري.

وعند ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥) حديث بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : ﴿ إِذَا سافر الرجل فحدَّث نفسه بإقامة خمس عشرة، أنم الصلاة ».

قال ابن المتقر: حدثنا يحيى بن محمد، قال : ثنا مسدد، ثنا يحيى ، قال : ثنا أبو عيسى- وهــو موسى بن مسلم الحزامي- قال : ثنا مجاهد، عن ابن عمر... فذكره. وهذا إسناد صحيح.

(١) بدائع الصنائع(١/ ٩٧).

(٢) استدل ابن حزم رحمه الله على الاختلاف عن ابن عمر، بإقامته بأذربيجان ستة أشهر يقصر.
 الصلاة. وهو صحيح .وقد سبق تخريجه.

وأما خالفة ابن عباس له فقد ثبت قوله: • فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا الصلاة، وإن زدنا أتممنا الخرجه البخاري(٢٣٠) باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟

(۲) المحلي (۵/ ۲۰).

## القول الرابع: وهو قول ابن حزم وقد حدده بعشرين يومًا بلياليها:

قال ابن حزم رحمه الله: فإن سافر المرء في جهاداً أو حجاً أو عمرةً أو غير ذلك من الأسفار، فأقام في مكان واحد عشرين بومًا بلياليها؛ قصراً وإن أقام أكثر أتم، ولو في صلاة واحدة ".

واستدل ابن حزم بمقام النبي ﷺ بنبوك عشرين يومًا يقصر .

قال ابن حزم رحمه الله: لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين يومًا يقصر وبمكة دون ذلك يقصر، لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافرًا، ولكان مقيم يوم يلزمه الإتمام، لكن لما أقام عليه السلام عشرين يومًا بنبوك يقصر، صح بذلك أن عشرين يومًا إذا أقامها المسافر، فله فيها خُكم السفر، فإن أقام أكثر أو نوى إقامة أكثر، فلا يرهان يُحرج ذلك عن حكم الإقامة أصلًا.

ولا فرُق بين مَن خص الإقامة في الجهاد بعشرين يومًا يقصر فيها، وبين مَن خص بذلك بنبوك دون سائر الأماكن.

وهذا كله باطل لا بجوز القول به؛ إذ لم يأتِ به نص قرآن ولا سُنة، وبالله تعالى التوفيق''.

وأجيب على استدلال ابن حزم: بأن حديث مقام النبي على عشرين يومّا-ضعيف، وقد سبق بيان ضعفه، وقد صح عنه على أنه أقام تسعة عشر يومًا، و ليس فيه أنه لو أقام أكثر لأتم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) المحلي (۵/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) الحل (٥/ ٨٢).

القول الخامس: إن المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرًا ولم بنو إقامة مطلقة، وإن طالت مدة السفر وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.

## واستدلوا بما يلي:

أول الله تعالى: ﴿ وَإِنَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحٌ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْدِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلْكَلِيمِينَ كَانُوا لَكُرْ عَدُولًا ثُبِينًا ﴾ [النساء: ١٠١].

وأنه لما لم يأتِ دليل عن النبي ﷺ بحدد لنا المدة التي يصبح بها المسافر مقيمًا؛ كان له القصر مادام مسافرًا؛ عملًا بالآية.

واستدلوا أيضًا: باختلاف الآثار عن الصحابة؛ فمنهم مَن حدد، ومنهم مَن أطلق كما سبق بيانه.

# الترجيح

وبعد عرض أقوال أهل العلم وأدلة كل فريق، وقبل ذلك النظر في الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة، والتابعين؛ يترجح لديّ قوة القول الخامس: إنّ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرًا ولم ينو إقامة مطلقة، وإنّ طالت مدة السفر.

وذلك لأنه لما لم يأتِ دليل عن النبي ﷺ يحدد لنا المدة التي يصبح بها المسافر مقبيًا .

وكذلك ليس هذا مبحثه اللغة؛ ذهبنا إلى العُرف، فيا دام المسافر لم يُقم إقامة تُخرجه عُرفًا عن حد السفر، فهو ما زال مسافرًا وإن طالت مدته.

#### وأنبه هنا على أمرين:

أولًا: ذكر شيخ الإسلام ابن تبعية رحمه الله أن هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء؛ منهم من يوجب الإتمام، ومنهم من يوجب القصر، والصحيح أن كليهما سائغ، فمن قصر لا يُنكّر عليه، ومَن أتم لا يُنكّر عليه".

ثَانيًّا: علم القصر إنها هي السفر.

ودنيل ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاعُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْة إِنْ خِفَتُمُ أَن يَفْدِعَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ ٱلكَفِرِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوا شِينًا ﴾ .

وفِعْلَ النبي ﷺ وأنه كان إذا سافر قصر الصلاة.

وكذلك جمهور الصحابة اتفقوا على استحباب القصر في السفر، ومنهم مَن دُهب إلى وجوبه، كيا بينت في بحث حكم القصر، ولكنهم اختلفوا في المدة والمسافة على ما بينته.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۶/۱۸).

فإنه ما لم يوجد دليل واضح يبين ويحدد لنا المدة التي يكون بها المسافر مقيهًا مع الحاجة غذا الأمر المهم الذي يحتاج إليه الناس في حياتهم، ولمَّا لم يسأل الصحابة عن ذلك؛ علمنا أن الأمر عندهم واضح.

ورجعنا إلى المعنى اللغوي، فإن لم نجد له حدًّا في اللغة فالمرجع يكون إلى عُرف الناس.

وهذا المرجع قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفناوي فقال: ٥ كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العُرف، فيها كنان سفرًا في عُرف الناس، فهو السفر الذي علَّق به الشارع الحُكم ٥٠٠٠.

## وسنل رحمه الله عن رجل يعلم أنه يقيم شهرين، فهل يجوز له القصر ؟

**فأجاب**: الحمد شه، هذه مسألة فيها نزاع بين العلماء؛ منهم مَن يوجب الإتمام أومنهم مَن يوجب الفصر أوالصحيح أن كليهما سائغ، فمن قصر فلا يُنكَر عليه أومَن أتم لا يُنكَر عليه أوكذلك تنازعوا في الأفضل:

فَمَن كَانَ عِندِه شُكٌّ فِي جِوازَ القصرِ فأراد الاحتياط، فالإتمام أفضل.

وأما مَن تبينت له الشُّنة وعَلِم أن النبي الله لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، ولم بحد السفر بزمان أو بمكان، ولا حدَّ الإقامة أيضًا بزمن محدود؛ لا ثلاثة ولا أربعة ولا اثنا عشر ولا خمسة عشر؛ فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل، حتى كان مسروق قد ولَّوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة .

وقد أقام المسلمون بنهاوند سنة أشهر يقصرون الصلاة، وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر، كيا أقام النبي ﷺ وأصحابه بعد

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٤٠).

فتح مكة قريبًا من عشرين يومًا يقصرون الصلاة، وأقاموا بمكة عشَرة أيام يقطرون في رمضان، وكان النبي ﷺ لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام.

وإذا كان التحديد لا أصل له، فيها دام المسافر مسافرًا، يقصر الصلاة، ولو أقام في مكان شهورًا، والله أعلم (1).

#### وقال ابن القيم رحمة الله:وأما مذاهب الناس:

فقال الإمام أحمد: إذا توى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.

وخَمَل هذه الآثار على أن رسول الله ﷺ وأصحابه لم يُجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: «اليوم لخرج» اغدًا لخرج».

وفي هذا نظر لا يخفى؛ فإن رسول الله فقط مكة وهي ما هي، وأقام فيها يؤسس قواعد الإسلام، ويهدم قواعد الشرك، ويُمهد أثر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعًا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام، لا يتأتى في يوم واحد ولا يومين.

وكذلك إقامتهﷺ بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعًا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل مجتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافون في أربعة أيام.

وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن يثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطرق.

وكذلك إتامة أنس بالشام سنتين يقصر

وإقامة الصحابة برَامَهُّرْمُرْ سبعة أشهر يقصرون، ومن للعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام.

<sup>(</sup>۱)مجموع القتاري(۲۴/ ۱۸).

وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو أو حبّس سلطان أو مرض؛ قضر، سواء غلّب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة.

وهذا هو الصواب لكن شرطوا فيه شرطًا لا دليل عليه من كتاب ولا سُنة ولا إجماع ولا عمل الصحابة، فقالوا: شرط ذلك احتيال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دون الأربعة الأيام.

فيقال: من أبن لكم هذا الشرط؟! والنبي الله لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقلل لهم شيئًا، ولم يبين لهم أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته ويتأسّون به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفًا واحدًا: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال. وبيان هذا من أهم المهمات.

وكذلك اقتداء الصحابة به بعده ﷺ، ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئًا من ذلك(".

#### وقال ابن عثيمين رحمه الله:

إن القول الراجع: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدًا من أمرين:

#### ٢ . أو الاستبطان.

١ . الإقامة المطلقة.

والفرق: أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنًا، والإقامة المطلقة أنه يأتي لهذا البلد، ويرى أن الحركة فيه كبيرة، أو طلب العلم فيه قوي؛ فينوي الإقامة مطلقًا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل، لكن نيته أنه مقيم؛ لأن البلد أعجبه؛ إما يكثرة العلم وإما

<sup>(</sup>١) زاد الماد(٢/ ١٤ ١٥، ١٢٥).

يقوة النجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته؛ كالسفراء مثلًا، فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: ينقطع حكم السفر في حقه".

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لقد سمعنا عن فضيلتكم فنوى قد تداولها طلبة العلم وهي مسألة القصر في السفر، والكثير من طلبة العلم يقول: إن الشيخ يقول: إن قصر الصلاة في السفر غير محدد بعدة معينة نريد أدلة ذلك بالتقصيل.

#### الجواب:

هذه المسألة - بارك الله فيك - وهي إقامة المسافر في بلد هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع ؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من عشرين قولًا ذكرها النووي في «المجموع شرح المهذب».

وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين؛ لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين الاستيطان والسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تُحدد بعمل ولا زمن.

وهذا القول هو الذي نطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية؛ لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان، ومَن كان عنده دليل في ذلك فليُسعفنا به.

وأكبر دليل عندهم - عند الذين حددوا- هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة؛ فمنهم مَن أخَذ بالأدني، ومنهم مَن أخَذ بالأعلى.

<sup>(1)</sup> الشرح المتع(٤/ ٣٧٨).

ابن عباس رضي الله عنهما مثلًا قال: إذا نوى المسافر تسعة عشر يومًا أو أكثر، فإنه يُتمُّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة. فإذا أقمنا هذه النسعة عشر يومًا قصرنا، وإذا زدنا أغمنا.

والإمام أحمد والشافعي وأظن الإمام مالكًا أيضًا يقولون: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم، وإذا نوى أربعة فيا دونها قصر، لكن الشافعي يقول: يوم الدخول ويوم الخروج لا يُحسب.

بناء على هذا المذهب تكون الأبام سنة: يوم الدخول ويوم الخروج، وأربعة صافية بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج.

فها هو الدليل في هذا ؟ الدليل: أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - وهي آخر سفرة سافرها - قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة، قال أنس رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- يعني إلى مكة- في حجة الوداع؛ قلم يَزُلُ يصلي ركعتين حتى رجم إلى المدينة، قسئل: كم أقاموا في مكة ؟ قال: أقمنا بها عشرًا. لأنه وصلها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وخرج في صباح الرابع عشر من ذي الحجة، فتكون الأيام عشرة: أربعة قبل الخروج إلى المشاعر، والباقي في المشاعر.

ولكني أسألكم الآن: هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد لا على التحديد؛ لماذا؟

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: تن جلس أكثر من أربعة أيام فليُتِم. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجيج لا يقدم إلا في الرابع فيا بعده، أبدًا! الحجاج يقدمون في الرابع، في النالث، في الناني، في الأول، في آخر ذي القعدة؛ بل يمكن من شوال: ﴿ أَفْعَجُ أَشْهُرُ مُعْلُومَنتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] أولها شوال.

فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام- وهو يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع- لم يقل الناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليُتم. عُلم أن الإتمام لا يلزم! ولهذا لما صلى بمكة عام الفتح قال لأهلها: • يَا أَهْلَ مَكَّةُ، أَيَّتُوا فَإِنَّا قُومٌ سَفْرٌ ، وكان يصلي ركعتين ويُسلِّم، ثم يقوم أهل مكة فيُتمون.

فالنبي عليه الصلاة والسلام يُبلِّغ البلاغ المبين، فإذا عَلِمنا أنه أقام في مكة أربعة أيام قبل الخروج إلى منى وستة أيام بعد ذلك، وأقام في تَبُوك عشرين يومًا يَقصُر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة؛ فهذه مُدَد مختلفة، ولم يتغير فيها الحكم؛ فمُلم أنه لا فرق بين إقامة أربعة أيام أو أكثر !!

وحينئة نقول: العبرة يقطع السفر، أن ينوي الإنسان قطّع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد؛ فصار من أهلها ولزمه ما يلزم المقيم، وأما إذا قال: أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل. فنقول: إذن أنت مسافر.

لكن مع ذلك لا تعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، لا تعفيه من صلاة الجماعة، بل تُلزمه بصلاة الجماعة والجمعة، إلا إذا فائته فيصلي وكعتين.

كذلك أبضًا: لا نرى أن يفطر رمضان ثم لا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني؛ لأنه غير مسافر؟ لأنه لو ترَك صيام رمضان في هذه السنة، ثم في السنة الأخرى، ثم في السنة الثالثة؛ تضاعفت عليه الأيام، وربها عجَز وكسل، ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر، القصر عند بعض العلها، واجب في السفر، ولم يُحفظ أن النبي عليه

الصلاة والسلام أتم يومًا من الأيام وهو مسافر، وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويقطرون، ولا يُعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قبل له: (الناس قد شق عليهم) أنطر.

فلهذا نقول: الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة - لا يؤخر إلى رمضان الثاني؛ بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهارن ...

#### خلاصة السالة:

فالمسألة محل خلاف، وهو خلاف سائغ، والذي يظهر لي بعد بحث المسألة هو أن المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرًا ولم بنو إقامة مطلقة، أو استيطانًا، وإن طالت مدة السفر.

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.

ولعل مَن دقق النظر فيها جمعته من آثار الصحابة والتابعين- يميل إلى هذا القول، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) فتاوي موقع الألوكة، فتوى رقم (١٤٢٤).

## المسافر الذي يتردد في الإقامة ولم ينو إقامة

عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: ﴿ غزوت مع رسول الله ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: ﴿ يَا أَهْلَ البَلَّدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا قَوم سَفْرٌ ﴾ ﴿ .

قال ابن القيم رحمه الله: والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها - يقول: «اليوم أخرج» «غذًا أخرج» - فإنه يقصر أبدًا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عند، إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا، ولا يقصر بعدها (").

وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة، وإن أتى عليه يسنون "".

والآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة تبين قوة القول بأن المسافر بقصر الصلاة ما لم يُجمع إقامة، والحلاف في ذلك ضعيف جدًا، وقد نقل أهل العلم الاتفاق على ذلك.

 <sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٢٩)، و أحمد (٤/ ٤٣٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٣٦)، والطحاوي
 في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٩)، والطهران في المعجم الكبير (١٨/ ٩٠٩).

والحديث مداره على ٩ علي بن زيد بن جدعان ٥: قال ابن حجر في التقريب: ٩ضـعيف٠، وضـعُفه أحمد وابن مَعين ، والنسائي، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي».

<sup>(</sup>۲) زاد الماد(۲/ ۱۵۵).

<sup>(</sup>٣) نقلًا من المغني لابن قدامة (٢/ ٦٧)، وزاد المعاد (٣/ ٥٦٥).

#### أقوال أهل العلم:

قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك: أن مَن لم يُجمع على إقامة تقطع حكم السفر - على ما ذكرنا من الخلاف - فله القصر ولو أقام سنين، كَمَنْ يقيم لقضاء الحاجة برجو إنجاحها أو جهاد عدو أو حبسه سلطان أو مرض، وسواء غلّب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة، وبعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر جا، ويروى عن ابن المنذر أنه قال: وأجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يُجمع إقامة ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إن قال: اغدًا أسافر، أو بعد غد أسافرا ولم ينو المفام، فإنه يقصر أبدًا؛ فإن النبي في أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأفام بتبوك عشرين لبلة يقصر الصلاة، والله أعلم "أ.

#### وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قوله: ١٠ أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة اأي: لم ينو إقامة مطلقة، ولو بقي طول عمره، فإنه يقصر ؛ لأنه إنها نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة، ولم ينو إقامة مطلقة "".



 <sup>(1)</sup> نقلًا من كتاب مثار السيبل(١/ ١٣٣)، وكتاب كشاف اثقناع على مثن الإقناع(١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي(٢٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٣)الشرح المتع(٤/ ١٥٢).

## مسائل تتعلق بالمبحث

## هل يُتم من أول وصوله أم من بعد انتهاء المدة وهي أربعة أيام؟

الذي يظهر من كلام الفقهاء أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يُتم الصلاة من أول وصوله؛ لأن هذه الأيام الأربع هي عندهم مدة السفر، فإن نوى إقامة أكثر من هذه الأربع أصبح مقيمًا.

وأفعال الصحابة وأقوالهم لم يظهر منها، ولم يقل أحد منهم بأن يقصر أيامًا محددة، ثم بعد ذلك يشم.

## والآثار في ذلك كثيرة مرت معنا في بداية البحث ومنها:

عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: ﴿إِذَا أَجِعَتَ أَن تَقْبِمِ النَّتِي عَشَرَةَ لَيْلَةً فَأَتِمِ الصلاة؛'''.

قال أبو حنيفة رحمه الله: مَن قدِم بلدة وهو مسافر، صلى ركعتين حتى يُجمع على إثامة خمسة عشر يومًا(").

قال مالك رحمه الله: والمسافر في البر والبحر سبواء، إذا نوى إقامة أربعة أيام، أتم الصلاة وصام<sup>(\*)</sup>.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم<sup>ال</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٣٤) عن عبد الله بن عمر عن تافع ..يه.

<sup>(</sup>٢) الحاجة على أهل المدينة (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) المدونة الكيري (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) المتنى (٢/ ٦٥).

وقال الغووي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيهًا، وانقطعت رُخَص السفر؛ لأن بالثلاث لا يصير مقيهًا ".

فظهر من أقوال أئمة المذاهب أن المسافر يصبح مقيمًا إذا نوى الإقامة هذه المدة المدة المدي حددها كل مذهب، والمقيم لا يقصر، ولم يقل أحد منهم: إنه يقصر في هذه المدة، ثم بعد ذلك يُتم.

## وقال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المنتقنع:

المدة التي يقصر فيها المسافر أن يكون ناويًا للجلوس أقل من أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج، فإذا نوى أن يجلس أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، لزمه الإتمام من أول وصوله إلى المدينة.

قلو ساقر من مكة إلى الرياض وفي نيته أن يجلس السبت والأحد والإثنين والثلاثاء، ثم يسافر الأربعاء، وكان سفره يوم الجمعة، فمكث السبت والأحد والإثنين والثلاثاء؛ لزمه الإتمام عند وصوله إلى الرياض، وحُكّمه حُكّم المقيم بالوصول.

وأما إذا قدِم إلى الرياض وهو لا يدري كم سيجلس، ولا يدري كم المدة؛ فإنه يقصر مدة جلوسه ولو طال(").

## هل الإقامة هي ترك التقل؟

والجواب: إن مجرد ترَّك التنقل لا بنفي عن المسافر أنه مسافر، وإن مجرد ترَّكه للتنقل لا يجعله مقبيًا إقامة تمنع عنه أحكام السفر؛ فقد كان النبي ﷺ بقصر في حال كونه ماكثًا

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) (الدرس الخادي عشر من شرائط مفرغة له).

تاركًا للنقلة، يدل على أن ترك النقلة ليس منافيًا للسفر، فإنه إن ترَك النقلة يبقى مسافرًا، بدليل أنه صلى قد قصر وهو تارك للنقلة .

قدل على أن مجرد المكث وترّك النقلة أثناء السفر لا ينافي السفر، ولا يخُرج المسافر عن السفر إلى الإقامة بل يبقى مسافرًا، وإن تَرّك التنقل ومَكَت، ما لم ينو إقامة يثبت بها حكم الإقامة .

ولذا ذهب شيخ الإسلام- وهو مذهب طائفة من أهل العلم- إلى أن مرجع ذلك إلى العرف؛ وذلك لأن الشرع لم يُثبت فيه تحديد لهذه المسألة.

أما كونه من حبث الملة يكون مساقرًا أو مقيًّا، فليس للغة بحثٌ في هذا.

فيبقى العرف كما هو اختيار شيخ الإسلام ولو بقي شهورًا .

هذا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، وهو مروي عن مسروق من التابعين، وهو تول قوي، وهو أظهر الأقوال السابقة؛ لأن اللغة العربية والشرع لم يُثبت فيهما تحديد للمدة التي يُثبت بها كون الإنسان مسافرًا أو مقيمًا؛ فوجب الرجوع إلى العرف كما هو مقرر في أصول الفقه .

وقد ثبت في سنن البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.

ولا يصح أن يقال: إنه لم يعزم تلك المدة. فإن مثل حدّه المدة قد حبّسه بها الثلج، فيّستبعد أن يكون قد ظن أن يذهب بيرمين أو ثلاثة أو أربعة، فذلك في الغالب في أول الشتاء؛ لكونه قد استمر هذه المدة وهي سنة أشهر ، فيبعد أن يظن ذّهابه في مدة يسيره<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر تشرح زاد المستقنع، كتاب الصلاة، للشيخ حمد بن عبد الله الحمد (٧/ ١٨٤).

## هل مَن كانَ مسافرًا سفرًا دائمًا لا ينقطع، ولا ينوي الإقامة ينطبق عليه أحكام: المسافر:

كملاح في السفينة أو سائل أجرة كما في هذه الأزمنة أو في الأزمنة القديمة: الساعي أو البريد ونحو ذلك.

## قَالَ الشَّيخُ حمد بِنَ عبد اللَّهُ الحمد في شرح زَاد المُستقَنَّع:

وذهب جمهور الفقهاء وهو رواية عن أحمد واختارها الموفق إلى أنه يُثبت له القصر وغيره من رُخَص السفر .

كونه ذا سفر لا ينقطع لا يعني ذلك ألا يكون له حكم المسافرين ؛ لدخوله في عمومات النصوص، بل هو أشق؛ كما قال ذلك الموقق".

فالراجع: أن مَن كان سفره دائها لا يتقطع - كسائق سفينة ونحوه - فإنه يقصر لكونه مسافرًا، ولأن ما كان منه لا يعتبر إقامة بل سفرًا، وكون سفره الغالب فيه أنه لا ينقطع - هذا لا يؤثر في الحكم، فإنه مسافر داخل في عنموم المسافرين، بل هو أشق منهم؛ فكان أحق بالرخصة المتقدمة.

## وخلاصة ما تقدم: أن المسافر في حال الإقامة لا يخلو من حالات:

اسمَن له يغو إقامة: مَن لم ينو إقامة محددة بل علَّق إقامته على أمر إن انتهى رجع إلى وطنه - كمن سافر لبيع سلعة فمئى انتهى من البيع رجع، أو طالب علم بجالس شيخه قمئى حصَّل مراده من العلم رجع، أو مسافر يقول: «غدًا أرحل أو بعد غد - فهذا لم ينو مدة معينة ٩.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

فهذا رإن طالت إقامته، فإنه يقصر الصلاة وتنطبق عليه أحكام المسافر، كما فعل ابن عمر عندما حبسه الثلج، ومسروق عندما أكره على إمارة فظل يقصر الصلاة سنتين، وسبّق بيان المسألة والقول فيها.

٢ مصافر نوى إقامة مدة معينة: هذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب، والذي ترجَّح لديًّ هو أنه لا يعتبر بتحديد مدة معينة، وما دام المسافر مسافرًا ولم ينو أن يتحذ المكان الذي سافر إليه وطنًا له، فإنه يقصر الصلاة مادام العُرف يحكم له بأنه مسافر، وقد سبق بيان المسألة.

٣ مسافر فوى الاستيطان فى بلد، ولم يعزم على الخروج منه إلا لحاجة، ثم يرجع (ليه:

 (1) الوطن الأصلي: قال في الدر المختار (٢/ ١٣١): الوطن الأصلي هـر مـوطن ولادتـه أو تأهـلـه أو توطئه.

وعند الشافعية والحنابلة : الوطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص لا يرحل عنه صيفًا ولا شناء إلا لحاجة؛ كتجارة وزيارة .

ويُلحق به: القرية الحُربة التي انهدمت دورها، وعزَّم أهلها على إصلاحها والإقامة بها صيفًا وشتاه .

كها يلحق به في الصحيح من المذهب عند الحنابلة: البلد الذي فيه امرأة له أو تزوج فيه؛ لحديث عثمان رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : "مَن تأهَّل في بلمد فليصلُّ صلاة المقيم".

وهو حديث ضعيف أخرجه أجمد (١/ ٦٢) وغيره.

وفي إستاده ابن أبي ذباب، واسمه عبد الرحمن بن الحارث: ذكّره ابن حبان في الثقات، ولم يُعرف له موثق؛ فالراجح فيه أنه مجهول .

وفي إسناده أيضًا عكرمة بن إبراهيم الباهلي: قال أبو زرعة: لا يُعرف حاله.

ويؤخذ عما روي عن أحمد أنه يلحق بالوطن: البلد الذي للشخص فيه أعل أو ماشية، وقبل: أو مال =

وهذا لا يصبح مسافرًا بل يصبح مقيمًا، وإذا خرج من وطنه هذا قصر الصلاة، وإن رجع إليه أتم .

ودليل ذلك: فعل النبي ﷺ لما هاجر من مكة – وطنه الأصلي – إلى المدينة، فأصبحت المدينة وطنه ومحل إقامته، وإذا خرج منها قصر الصلاة، وإذا رجع إليها أتم، ولما خرجﷺ من المدينة –وطنه الجديد – إلى مكة –وطنه الأصلي – قضر ﷺ الصلاة، وأقام جا أيامًا يقصر الصلاة، وكذلك أصحابه من بعده ﷺ.

وهذا مِثل مَن تزوج في بلد غير بلده، ونوى الإقامة المطلقة فيه، ويذهب إليه ويعود، وترَك بلده وإن كان فيها بيته الأصلى وأهله وأمه وأبوه.

فإنه يصبح قد استوطن في بلده الجديد، وعندما يخرج لزيارة أمه وأبيه، فإنه يقصر الصلاة.

عن أسهاء بن عبيد قال: سألت الشعبي زمان الحج قال: قلت: آني إلى الكوفة وفيها جدتي وأهلي ؟ قال: فقال: أي الأمصار أفضل-أو قال: أعظم- ؟ ثم أجابني، فقال: أليس المدينة ؟ فقلت: بلى، فقال: سألت ابن عمر عن ذلك، فقال: (إني لأني البيت الذي ولدت فيه - يعني مكة - فها أزيد على ركعتين ٥. قال الشعبي: ﴿ فكنت أتيم سنة أو سنتين أصلى ركعتين ٥ أو قال: ٥ ما أزيد على ركعتين ركعتين ٥.

<sup>-</sup>وعند المالكية : الوطن هو: عل سكني الشخص بنية التأبيد، وموضع الزوجة المدخول بها وإن لم يكثر شكنا، عندها.

 <sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۵۲۷) عن هشام بن حسان عن أسياء بن عبيد قال; سألك الشعبي في زمان الحج... فذكره.

#### t ــ من تأمَّل ببلد واتخذ فيها بيئًا:

أقول: إن التأهل بمكان لا يُحرج المسافر عن كونه مسافرًا، وأيضًا: اتخاذ البيت والدار لا يُحرج المسافر عن كونه مسافرًا.

ولكن إذا اتخذ زوجة أو دارًا وإقامة دائمة وحياة كحياة المقيمين؛ فإن العُرف في الغالب يحكم له بأنه مقيم وليس مسافرًا؛ كمن عنده زوجنان في بلدين ولم يتو الخروج من أي البلدين، وينذهب وينردد على البيتين؛ فإنه لا يصبح مسافرًا، لا من أجل الزراج، ولكن لأجل الإقامة الدائمة، ولأن العرف غالبًا يحكم له بأنه مقيم، وهذا يكون له إقامتان.

وخلاصة بعث المسألة: إن المسافر يستمر في قصر الصلاة ما دام ينطبق عليه وصف المسافر، طال السفر أو قضر، وكل تحديد زمني لسفر القصر، هو اجتهاد لم يقوه دليل واضح.

ومنى نوى المسافر الاستيطان في مكان فَقَدُ فَقَدَ وصف المسافر، وصار مقيمًا يجب عليه الإتمام.

فالسافر يظل مسافرًا حتى يعود لوطنه ومدينته ومكان سكناه، أو يتحول وينخذ لنفسه وطنًا جديدًا ومكانَ إقامة جديدًا يقيم فيه إقامة دائمة.

ولا يفقد المسافر وصف المسافر إن هو نوى الإقامة المؤقتة آيامًا أو أسابيع أو أكثر في دار السفر، وحتى لو تزوج المسافر في دار سفره من امرأة مقيمة هناك، فإنه يظل مسافرًا بقصر صلاته، إلا إن نوى الإقامة الدائمة عندها فيُتم. والله أعلم.



# حكم القمير في سفر العصية 🏻

قد اتفق أهل العلم- ولا أعلم مخالفًا- على جواز القصر في سفر الطاعة؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وغيره من سائر العبادات.

وكذلك السفر المياح كالتجارة وغيرها.

#### واختلفوا في سفر المعصية:

فمذهب الأحناف أن القصر يكون في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أو مباح أو معصية.

قال المرغياني وحمه الله: والعاصي والمطيع في سفرهما في الرخصة سواء.

وقال الشاقعي رحمه الله: سفر المعصية لا يفيد الرخصة؛ لأنها تُثبت تخفيفًا، فلا تتعلق بها يوجب النغليظ.

ولنا: إطلاق النصوص، ولأن نفس السفر ليس يمعصية، وإنها المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، فصلح متعلق الرخصة " .

قال الكاماني رحمه الله: ويستوي في المقدار المفروض على المسافر من الصلاة سفر الطاعة من الحج والجهاد وطلب العلم، وسفر المباح كسفر التجارة ونحوه، وسفر المعصية كقطع الطريق والبغي، وهذا عندنا (\*\*).

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ولم يخص ضربًا من ضرب.

<sup>(</sup>١) العناية شرح الحداية (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١/ ٩٣).

وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحتابلة إلى اشتراط أن لا يكون السفر سفر معصية، فإما أن يكون سفر طاعة أو سفرًا مباحًا.

قال المقربي المالكي رحمه الله: وقد اختلف قول مالك في ذلك، يعني في سفر المعصية قال الباجي: المشهور من مذهب مالك أنه لا يقصر فيه الصلاة، وروى زياد أنه يقصر. انتهى.

وقال ابن ناجي رحمه الله في شرح المدونة: أما سفر المعصية فالمشهور أنه لا يقصر صاحبه تحريثاً وقيل: يقصر. رواه زياد، وحكاه الباجي وقال قبله: الظاهر حمّل قولها: (لا أحب) على بابدأ وقال شيخنا- يعني البرزئي- في حملها على بابها أو على التحريم، وعليه الأكثر قولان للأشياخ قال ابن ناجي: لا أعرف القول الثاني تأويلًا عليها. انتهى.

وقال في شرح الرسالة لما ذكر ما ذكر قول ابن الحاجب: إنه لا يترخص العاصي بالمفر على الأصح.

قال: وكذلك المكروه كصيد اللهو، فظاهره أن الأصبح تحريم القصر.

والصواب عندي: أنه يُستحب له أن لا يقصر أفإن قصر فلا شيء عليه، وعليه تُحمل المدونة (١٠).

قال النووي رحمه الله: مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية، سواء الواجب والطاعة والمباح؛ كسفر التجارة ونحوها، ولا يجوز في سفر معصية.

وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم.

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل: (۲/ ۱٤٠)،

وقال ابن مسعود: لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غزو. وفي رواية عنه: لا يجوز إلا في سفر واجب. وعن عطاء رواية: إنه لا يجوز إلا في سفر طاعة، ولا يُشترط كونه واجبًا ".

قال المرداوي رحمه الله: اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرًا مباحًا- على منطوق ومفهوم:

والمفهوم ينقسم إلى تسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة:

فالمنطوق: جواز القصر في السفر المباح مطلقًا، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب".

وقال ابن قدامة رحمه (الله: النا تول الله تعالى: ﴿ فَمَنِ أَضَطُرُ عَيْرَ بَالِجْ وَلَا عَامِ فَلَاّ إِنَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِمهُ ﴾

أباح الأكل لمن لم يكن عاديًا ولا باغيًا، فلا يباح لباغ ولا عادٍ، قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل، ولا عادٍ عليهم.

َ ولأن الترخص شُرع للإعانة على تحصيل المقصد المباح توصلًا إلى المصلحة، فلو شُرع ها هنا لشُرع إعانة على المحرم تحصيلًا للمفسدة، والشرع مُنزه عن هذا!!

والنصوص وردت في حق الصحابة، وكانت أسفارهم مباحة؛ فلا يَثبت الحكم فيمن سفره مخالف لسفرهم، ويتعين حمَّله على ذلك جمعًا بين النصين، وقياس المعصية على الطاعة بعيد لتضادهما... (").

<sup>(1)</sup> Thenes (3/ VAY).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف(٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٥١) .

#### الترجيح

الذي يتبن في أن القصر لا يكون في سفر المعصية؛ وذلك لِما ذكره ابن قدامة

وايطًا: خالف الحنفية ومَن قال بقولهم؛ لأنهم يرون أن القصر واجب، وأنه فرض المسافر، فقَصْر الصلاة عندهم ليس برخصة بل هو فرض، فيأتي به المسافر، سواء كان سفره طاعة أو معصية.

وأما ما ذهب إليه الجمهور فهو الراجح، وهو ما يتناسب مع مقاصد الشرع الذي جَعَلِ الرُّخص للتخفيف على العباد، فلا يستعان بالرُّخص على معصية الله ، والله أعلم.

قال ابن عثيمين رحمه الله: وعلى هذا: فلو سافر الإنسان سفرًا عرمًا، لم بُبَح له الغصر ٤٠ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي أن يُرخَّص له؛ إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرًا عرمًا لا يستحق أن يُسهَّل عليه ويُرخَّص له؛ فلهذا مُنع من رُخَص السفر، فمُنع القصر، ومُنع من المسح على الخفين ثلاثة أيام، ومُنع من الفطر في ومضان!!

ولكن العلاج سهل ففقول: تب إلى الله، فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم، وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي ا ففي رجوعه هذا يقصره الأنه انقلب السفر المحرم مباحًا (\*\*).

<sup>(</sup>١) الشرح المنع (٤/ ٣٤٩).

## قصر الصلاة للسجين

عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى قال: • الأَيسِرُ - مَا كَانَ فِي إِسَارِو - صَلَاتُهُ وَكَعْنَانِ حَتَّى يَمُوتَ أَو يَفُكَ اللهُ أَسْرَهُ اللهُ ال وقال عالك رحمه الله: صلاة الأسير في دار الحرب أربع ركعات، إلا أن يسافر به فيصلي ركعتين ".

قال الله: وذلك أَحَبُّ ما سمعت إليَّ.

وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم، إلا أن يكون مسافرًا (".

قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك: أن مَن لم يُجمع الإقامة مدة تَزيد على إحدى وعشرين صلاة، فله القصر ولو أقام سنين؛ مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو تجاحها أو

 <sup>(1)</sup> الحديث الحرجه الديلمي في مسئد الفردوس(٢/ ٣٣٨) ولم أقيف له عبل إسناد، غير أن ابن المحوزي أخرجه في كتاب الموضوعات (٢/ ١٤١) من طريق أبان بن المحبر، عن إسهاعيل العبدي، عن أنس بن مالك، عن عمر بن الخطاب.

وأيان بن المحير: شيخ متروك. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث باطل، ولا تجوز الرواية عن أبان إلا على سبيل الاعتبارة بروي عن جماعة من الثقات ما ليس من حديثهم، حتى لا يشك المتبحر في هذه الصناعة أنه كان يعلمها . . وقال الدارقطني : أبان متروك

<sup>(</sup>٢) المدونة الكيرى(١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك (٢٤٣).

لجهاد عدو أو حَبْس سلطان أو مرض، وسواء غَلَب على ظنه انفضاء الحاجة في مدة يسيرة أو كثيرة، بعد أن يحتمل انفضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر الله

وقال ابن حزم رحمه الله: ولو أن امراً خرج لا يريد سفرًا، فدفعته ضرورات لم يقصد لها، حتى صار من منزله على ثلاثة أميال أو يسير به مأسورًا أو مُكرَهًا محمولًا مجبرًا؛ فإنه يقصر ويفطر "".

والذي يبدو لي هو أن المحبوس إن كان حَبِّسه في بلده، ولم يقطع مسافة تسمى في العرف سفرًا؛ فإنه لا يقصر الصلاة.

وأما إن كان حَبْسه خارج بلده، وقطع مسافة السفر؛ فإنه يقصر الصلاة طوال مدة حبسه، والله أعلم.



(۱) المنتي (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٥/ ٢٩).

## الباب الثالث

# أحكام الجَمْع بين الصلاتين في السفر

#### وفيه مباحث

الدالجُمسُع بين الصلاتين في علاقة ومزدلفه الاسطانين في عرفة ومزدلفه الاسطانين في عرفة ومزدلفه الاسطانين في عرفة ومزدلفة السلاة في عسرفة ومزدلفة السلام في غير عرفة ومزدلفه السفر في غير عرفة ومزدلفه السفر في غير عرفة ومزدلفية السفر في غير عرفة ومزدلفية السفر المسارتين في السفر السفر السفر المسارتين في السفر المسلاتين في السفر المسلاتين في السفر المسلاتين المسلاتين المسلاتين المسلاتين المسلاتين المسموعتين المسلاتين المجموعتين المسلاتين المجموعتين المسلاتين المجموعتين المسلاتين المجموعتين المسلاتين المجموعتين المحموعتين المحموعتين المحموعتين المجموعتين المحموعتين المجموعتين المحموعتين المحم

## جَمْع الصلاتين في السفر

#### تعريف الجُّمع:

الجمعُ: ضد النفريق، وجمّع الشيء: إذا جاء به من هنا وهنا، وضمَّ بعضه إلى بعض. والمراد بجمع الصلوات عند الفقهاء: هو أداء الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، تقديهًا أو تأخيرًا (1).

والجمع بين الصلاتين حالة استثنائية؛ لأن الأصل في الصلوات أن لكل واحدة منها وقتًا معلومًا لا يصح تجاوزه، وهذه الحالة الاستثنائية شُرعت عند وجود عذر من الأعذار، فإن لم يكن هناك عذر، فإن الجمع لا يجوز قطعًا.

0000

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية: ( ١٥ / ٢٨٤).

### الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة

الجَمْع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة - جائز باتفاق المسلمين.

والجَمْع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة واتفاق العلماء".

#### دليله من السنَّة:

عن كُريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنه سَيعه يقول: دَفَع رسول الله في من عرفة، حتى إذا كان بالشَّعب نزل قبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلتُ: الصلاة يا رسول الله! فقال: \* الصَّلاَةُ أَمَامَكَ\*. قركِب.

فلها جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسيغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلَّى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلَّى ولم يُصلُّ بينهما ".

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها في وصفه لحَجُ النبي في قال: قال: قال: عن حتى أتى عرفة فوجد القبة قند ضُرِبت له بنَمِرة، فنزل بها، حتى إذا زاعت الشمس أمّر بالقصواء (") فرُجلت له، فأتى بطن الوادي فخطّب الناس، وقال: -فذكّر خُطبته في -

البرب(١١٥/١٥).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي(٢١/ ٣٣٤)، ويداية المجتهد (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٥٨٨) باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٣) القصواه: لقب ناقة سيدنا رسول الله على وقيل: القصواه: التي قُطِع طَرْف أَفنها، وكلها قُطع من الأُذن قبو جَدْع، فإذا بلغ الربع فهو قَصْر، فإذا جاوزه فهو عضب، فإذا استؤصلت قهو صَلْم ولم تكن ثاقة سيدنا رسول الله قصواه، وإنها كان هذا لقبًا لها، وقيل: كانت مقطوعة الأذن. وقد جاه في الحديث: أنه كان له ناقة تسمى العضياه، وناقة تسمى الجدعاء. انظر لسان

شم أذَّن ثم أقيام فصلَّ الظهر، ثم أقيام قصلً العصر، ولم يُصلُّ بينها شيئًا، ثم ركِب...ه (الحديث.

#### أما الإجماع:

فقال ابن المنذر رحمه الله: «وأجموا على الجَمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعوفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحريات.

واختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة على أقوال:

فمنهم مَنْ جُوز الجمع بينها تقديرًا وتأخيرًا.

ومتهم من لم يُجوز الجمع إلا في عرفة ومؤدلفة.

ومنهم مَن جَوز الجمع في حال السير في السفر، ولم يُجوزه للمسافر النازل.

ومتهم مَن جَوز الجمع في حال العذر.

ومتهم تمن كرهه.

ومنهم مَن جَوز جَمْع التأخير ولم يُجُوز جَمْع النقديم.

وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(١٢١٨) باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الإجاع (١/ ٢٣).

#### قولان لأهل العلم:

الثقول الأول: جواز الجمع للمكيين وغيرهم في عرفة ومزدلفة.

وبه قال الجمهور من الحنفية "، والمالكية "، وقول في مذهب الشافعية "، وقول عند الحنابلة رجَّحه ابن قدامة " وبه قال ابن المنذر "، وشيخ الإسلام ابن ليمية "، وابن القيم ".

وسئل مالك في الموطأ عن أهل مكة: كيف صلائهم بعرفة، أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؟ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟

قال مالك رحمه الله: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهها ركعتين ركعتين،

<sup>(</sup>١) يدائع الصنائع (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) الحاوي الكبير (٤/ ١٦٩)، والمجموع (٤/ ٢٠٩)، والشرح الكبير (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الغني (٢/٧٠١).

<sup>(</sup>٥) الإجاع (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (١٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۷) زاد الماد (۲/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع(١/ ١٣٦).

يَقَصُّرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة.

قال: وأمير الحاج أيضًا إذا كان من أهل مكة قَصَر الصلاة يعرفة وأيام منى، وإن كان أحد ساكنًا بمنى مقيًا بها، فإن ذلك يُتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكنًا بعرفة مقيًا بها، فإن ذلك يُتم الصلاة بها أيضًا ".

وقال الماوردي رحمه الله: فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم والمسافر يوم عرفة؛ لأن رسول الله في إنها جَمّعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف؛ فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم".

وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز الجمع لكل من كان بعرفة من مكي وغيره.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعوفة، وكذلك كل من صلى مع الإمام، وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه سنة عشر فرسخًا؛ إلحاقًا له بالقصر، والصحيح الأول؛ فإن النبي على جَمَع معه مَن حضر من المكين وغيرهم، فلم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بنرك القصر حين قال: 

هَأَيُّوا فَإِنَّا سَفْرٌ».

ولو خُرِّم الجمع لبَيَّنه لهم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي على الخطأ.

وقد كان عثمان رضي الله عنه يُتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلًا ولم يترك الجمع، ورُوي نحو ذلك عن ابن الزبير.

وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة، فخرج فجَمَع بين الصلاتين.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢/١).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٤/ ١٦٩).

ولم يَبْلُغنا عن أحد من المتقدمين الخلاف في الجمع بعرفة ومزدلقة، بل وافق عليه مَن لا برى الجمع في غيره، والحق فيها أجمعوا عليه، فلا يُعرَّج على غيره\*\*.

#### قَالَ شَيخَ الإصلام ابن تيمية رحمه الله:

وقد تنازع العلماء في أهل مكة ونحوهم هل يقصرون أو يجمعون:

فقيل: لا يَقصرون ولا يجمعون.

كيا يقول ذلك مَن يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.

وقيل: بجمعون ولا يقصرون.

كما يقول ذلك أبو حنيفة وأحمد، ومَن وافقه من أصحابه وأصحاب الشافعي.

وقيل: بجمعون ويقصرون.

كها قال ذلك مالك وابن عبيئة وإسحاق بن راهويه وبعض أصحاب أحمد وغير هم.

وهذا هو الصواب بلا ريب؛ فإنه الذي فَعَلَه أهل مكة خلف النبي فَهُ بلا ريب، ولم يقل النبي في قط ولا أبو بكر ولا عمر بمنى ولا عرفة ولا مزدلفة: يا أهل مكة، أَيْتُوا صلاتكم؛ فإنا قوم سَفْر.

ولكن ثبت أن عمر قال ذلك في جوف مكة، وكذلك في السنن عن النبي ﷺ أنه قال ذلك في جوف مكة في غزوة الفتح.

وهذا من أقوى الأدلة على أن القصر مشروع لكل مسافر ولو كان سفره بريدًا؛ فإن عرفة من مكة بريد أربعة فراسخ، ولم يُصلُّ النبي ﴿ ولا خلفاؤه بمكة صلاة عيد، بل ولا صلى في أسقاره قط صلاة العيد، ولا صلى بهم في أسفاره صلاة جمعة بخطب ثم

<sup>(</sup>١) المغتى (٣/ ٢٠٧).

يصلي ركعتين، بل كان يصلي بوم الجمعة في السفر ركعتين كما يصلي في سائر الأبام 🐃

وقال ابن القيم رحمه الله: قسر أقام فصلَّ العصر ركعتين أيضًا ومعه أهل مكة، وصلَّوا بصلاته تصرًا وجمعًا بلا ريب، ولم يأموهم بالإتمام، ولا بترك الجمع، ومَن قال: إنه قال لهم: قأيَّرُا صلاتَكم فإنا قوم شفَرٌا. فقد غلط فيه غلطًا بيُنًا، ووجم وهمًا قبيحًا، وإنها قال لهم ذلك في غزاة القتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين.

ولهذا كان أصح أقوال العلماء: إن أهل مكة يَقْصُرون ويجمعون بعرفة، كما نعلوا مع النبي ﷺ.

وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة، ولا بأيام معلومة.

ولا تأثير للنسك في قصر الصلاة البئة، وإنها التأثير لما جعله الله سبيًا وهو السفر، هذا مقتضى السنة، ولا وجه لما ذهب إليه المُحدَّدون ".

#### واستدلوا بما يلي:

١ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها وأسامة بن زيد رضي الله عنها في جمع
 النبي ﷺ بعرفة ومزدلفة، وجَمْع أهل مكة خلفه.

قال ابن قدامة رحمه الله: لأن النبي ﷺ جَمَع، فجَمَع معه من حضره من المكيين

<sup>(</sup>١) بجموع القتاوي (١٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) زادالماد (٢/ ١٣٥).

وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع، كما أضرهم بترك القصر حين قال: \* أَيَّتُوا فَإِنَّا قَومٌ سَفْرٌ\*(١٠).

ولو خُرِّم الجمع لَبَيَّنه لهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبيﷺ على الخطأ.

وقد كان عنيان يُتم الصلاة ؛ لأنه اتخذ أهلًا، ولم يترك الجمع.

٢ لأن الجمع من أجل النسك.

وبه قالت الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية.

٣. له الجَمْع لاشتغاله بالذكر والعبادة والوقوف بعرفة، وجمع مؤدلفة لأجل الجد في السير.

وقال الماوردي رحمه الله: فأما الجمع بين الصلاتين فهو مسنون هناك للمقيم والمسافر يوم عرفة ؛ لأن رسول الله في إنها جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف؛ فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه لم بجمع بعرفة لمجرد السفر كما قصر للسفر، بل لاشتغاله باتصال الوقوف عن النزول، ولاشتغاله بالمسير إلى مزدلفة، وكان جَمْع عرفة لأجل العبادة وجَمْع مزدلفة لأجل السير الذي جد فيه، وهو

 <sup>(</sup>۱) ضعیف: أخرجه أبو داود(۱۲۹۹)، والطیالسنی(۱/۱۱۳، ۱۱۵)، من طریق علی بن زید بن جدعان، وهو ضعیف.

والصحيح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب، كيا أخرجه عبد الرزاق، ومالك من طريق سالم عن ابن عمر، قال: صلى عمر...به.

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٤/ ١٦٩).

سيره إلى مزدلفة(١).

القول الثاني: أن أهل مكة لا يجمعون في هذه المشاعر.

وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية"، وهو قول عند الحنابلة".

قال الشافعي رحمه الله: ومَن كان من أهل مكة فحجَّ، أتم الصلاة بمنى وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنى، ومَن قارب مكة بمن لا يكون سفره إلى عرفة بما تُقصر فيه الصلاة، وسواء فيها تُقصر فيه الصلاة السفرُ المتعب والمتراخي<sup>(1)</sup>.

قال النووي رحمه الله: وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى، نقال: في جمع المكي قولان: الجديد: منعه، والقديم: جوازه، وعلى القديم في العَرَفي والمزدلفي بموضعه وجهان.

والمذهب: مَنْع الجمع في حق جميعهم، وحُكْم البقعتين في الجمع حكم سائر الأسفار، فيتخير في التقديم، وفي مؤدلفة الأضل في عرفات التقديم، وفي مؤدلفة التأخير، كما فَعَل رسول الله ﷺ "".

وقال المرداوي رحمه الله: ظاهر كلام المصنف أن أهل مكة ومَن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وهو صحيح، فلا يجوز لهم القصر ولا الجمع على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب.

واختار أبو الخطاب في العبادات الخمس، والشيخ تقي الدين: جواز القصر والجمع

<sup>(</sup>١) عجموع الفتاوي(٢٤/ ٤٤).

 <sup>(</sup>٢) انظر: الجسوع (٤/ ٣٠٩) والأم (١/ ١٨٥) والشرح الكير (٤/ ٣٧٣) والحساوي
 الكير (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنتي (٣/ ٢٠٧) والإنصاف (٢/ ٣٢٠).

<sup>(3) 187 (1/</sup> OA1).

<sup>(0)</sup> thenes (1/4.47).

هم . . . ا

#### واستدلوا بما يلي:

١- أن القصر والجمع من أجل السفر لا من أجل النسك، وأن القصر والجمع يكون
 في السفر الطويل لا القصير.

وذلك لحديث: ﴿يَا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تُقصُرُوا فِي أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَذَلِكَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ والطَّائِفِ .

وَقَالَ المَاوَرَدِي رَحِمُهُ اللهُ: وَدَلَيْلُنَا: رَوَايَةُ ابنَ عَبَاسَ رَضَيَ اللهُ عَنْهَمَا أَنَ النّبي ﷺ قال: «يَا أَهْلَ مَكُمَّ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُوِهِ وَذَيْكَ مِنْ مَكَّمَ إِلَى عُسْفَانَ وَالطَّانِفِ.

فكان في هذا دليل على أنه أمر أهل مكة بالإتمام. .

وأجابوا على أن النبي ﷺ لم يأمر مَن صلى خلفه بإتمام الصلاة ؛ لأنه أمَرهم في مكة عام الفتح نقال شم: «أَيْمُوا فإنَّا قَومٌ سَفُرٌ» (١).

 <sup>(</sup>۱) الإنصاف (۲/ ۲۰۲۰).

<sup>(</sup>۲) ضعيف: وسبق تخريجة.



## الترجيح

ونما سبق يتبين أن الجمهور من العلماء على جواز الجمع بين الصلاتين لأهل مكة في عرفة ومزدلفة؛ وذلك للأدلة التي سبقت، وأقوى هذه الأدلة: فِعْله ﷺ ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وجَمَع أهل مكة، ولم يُنقل إلينا أن أهل مكة لم يجمعوا معهم.

وأما اختلافهم في سبب الجمع؛ فمنهم من جعله للسفر، واستدل به على جواز القصر في السفر القصير، ومنهم من جعله لأجل النسك، قلم يفرق بين طويل السفر وقصيره، وبين مسافر ومقيم. ومنهم من جعل سبب الجمع انشغاله على بالذكر والعبادة بعرفة، والجد بالسير بمزدلفة.

وكلها أسباب وتأويلات تؤكد جواز الجمع.

#### وأما أدلة مَّن مَنْعَ الجمع فيمكن أن يجاب عليها من وجهين:

الأول: أن هناك خلافًا في مسافة السفر التي تبيح القصر والجمع، والقول بجواز الجمع والقصر في السفر القصير ما دام يسمى عرفًا سفرًا - قول قوي، وله وجهته وأدلته.

اثنَّافي: ضَعْف الحديث المذكور في قرله ﷺ: ايَّا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تُقطُرُوا في أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدِ وَذَلِكَ مِنْ مَكَّةً إِلَى عُسْفَانَ والطَّائِفِ.

ولمذلك فالذي يبدو في هو جواز الجمع بين الصلاتين لأهل مكة في عرفة ومزدلفة؛ لِمَا سيق بيانه من جمع أهل مكة خلف النبي ﷺ، ولم يأمرهم ﷺ بترك الجمع.

#### 0000

### قَصْر أهل مكة الصلاة في عرفة ومرّدتفة

#### أما القصر لأهل مكة في عرفة ومزدلضة فللعلماء قولان:

القول الأول: أن أهل مكة لا يقصرون في هذه المشاعر، ومنها منى وعرفة ومزدلقة.

وبه قال الجمهور من الحنفية، وهو المشهور من مذهب الشافعية<sup>(۱)</sup>، ومذهب الحنابلة.

وبه قال عطاء، ومجاهد، وحكاه ابن قدامة عن الزهري، وابن جريج، والنوري، ويحيى القطان، وابن المنذر<sup>(1)</sup>.

#### الأثَّار عن الصحابة والتابعين:

١ ـ عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى مِني قصر الله

٢- عن عُبيد الله بن عمر قال: تُبئت عن القاسم وسالم أنها كانا يقولان: أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قضروا. قال: وكان عطاءٌ والزُّهري يقولان: يُتِمون<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظـــر: المجمـــوع (٤/ ٢٠٩)، الأم (١/ ١٨٥)، الشرـــح الكبـــير (٤/ ٢٧٢)، الحـــاوي الكبير (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) المُغني (٢/ ٢٠٠٧).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢/ ٣٠٦) قال: حدثنا ابن عُبيئة ، عن إسهاعيل
 ابن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>٤) إسناده متقطع: أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (٢/ ٣٠٦) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن عُبيد الله بن عمر.

٣-عن بجاهد، وعطام، قالا: ليس على أهل مكة قصر صلاة في حَبِّحًا".
 أقوال العلماء رحمهم الله:

قال معمد بن العسن الشيبائي رحمه الله: قال أبو حنيفة أيضًا: إذا كان أمير الحج من أهل مكة صلى الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات، وصلى بعرفة ومنى وأهل مكة معه ما أقاموا بمنى أربعًا، يتمون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة "أ.

وقال الشافعي رحمه الله: ومَن كان من أهل مكة فحج، أتم الصلاة بمنى وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنى، ومَن قاربَ مكة نمن لا يكون سفره إلى عرفة نما تُقصر فيه الصلاة، وسواء فيها تُقصر فيه الصلاة السفرُ المنعب والمتراخي<sup>(٣</sup>).

قال الماوردي رحمه الله: فأما القصر والإتمام في عرفة فإن كان الإمام مسافرًا قضر الصلاة، فصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وقضر من خلفه من المسافرين وأتم المقيمون أربعًا، وإن كان الإمام من أهل مكة أو مقيهًا بها، أنم الصلاة أربعًا، وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعًا، وإن كان الإمام من أهل مكة.

وقال مالك: يقصر وإن كان مقيمًا، ويقصر من خلفه من المسافرين والمقيمين استدلالًا بأن رسول الله ﷺ قصر بعرفة، ولم يأمر من كان معه من أهل مكة بالإتمام''.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة في مصنفه(٦/٦٠٦) قال: حدثنا عُبيد الله عن عثهان بن
 الأسود، عن مجاهد، وعطاء.

<sup>(</sup>٢) الحجة على أمل المدينة (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>T) 129 (1/ OAT).

<sup>(</sup>٤) الحاوي الكبير (٤/ ١٦٩).

قَالَ الرافعي رحمه الله: وإذا كنان الإصام مسافرًا فالشَّنة له القصر، والمكيون والمقيمون حواليها لا يقصرون، خلافًا لمالك<sup>01</sup>.

قال المرداوي رحمه الله: ظاهر كلام المصنف أن أهل مكة وشن حولهم كغيرهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى، وهو صحيح، فلا يجوز لهم القصر، ولا الجمع على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب.

قال ابن قدامة رحمه الله: فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، ويحيى القطان، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.

وقال القاسم بن محمد، وسالم، ومالك، والأوزاعي: هُم القصر؛ لأن هُم الجمع، فكان لهم القصر كغيرهم.

ولغا: أنهم في غير سفر بعيد، فلم يُجْز لهم القصر كَغَيْرِ مَن في عرفة ومزدلفة، قيل لأبي عبد الله: فرجل أقام بمكة، ثم خرج إلى الحجع؟ قال: إن كان لا يويد أن يقيم بمكة إذا رجع، صلى ثَم ركعتين . وذكر فِعُل ابن عمر، قال: لأن خروجه إلى منى وعرفة ابنداء سفر، قان عَزَم على أن يرجع فيفيم بمكة، أنم بمنى وعرفة أنا.

وفي مسائل أحمد واسعاق رحمهما الله: أما أهل مكة فلا يَقصرون، وأما مَن أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده، قَصَر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حين خرج إلى مني<sup>ال</sup>.

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٧/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۲) الغني (۲/۷/۲).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (١/ ٣٢٥).

#### واستدلوا يما يلي:

١ ـ بأن بين مكة وعرفة ومزدلفة مسافة لا تُعد مسافة قصر.

٧ ـ وبحديث: ايَا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تَقصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ ٩ .

قال الماوردي رحمه الله: قال مالك: يقصر وإن كان مقيًا، ويقصر مَن خلفه من المسافرين والمقيمين. استدلالًا بأن رسول الله ﷺ قَصَر بعرفة، ولم يأمر مَن كان معه من أهل مكة بالإثمام.

ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي ﷺ قال: •يَا أَهْلَ مَكَّةً، لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍهُ وذَلِكَ مِنْ مَكَّةً إِلَى عُسْفَانَ والطَّائِفِ.

فكان في هذا دليل على أنه أُمَرَ أهل مكة بالإتمام .

وأجيب: بأن حديث ابن عباس السابق حديث ضعيف لا يُثبت.

القول الثَّاني: أنهم يجمعون ويقصرون في منى وعرفات ومزدلفة.

وهذا هو مذهب مالك<sup>(1)</sup>، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وطاوس، وإسحاق، وحكى عن الأوزاعي<sup>(1)</sup> واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية <sup>(1)</sup>، وابن القيم<sup>(1)</sup>.

قال ابن عبد البر رحمه الله: رعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم صلى للناس بمكة ركعتين، فلها انصرف قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم فإنا

 <sup>(</sup>١) ويرى مالك جمع وقطر المكي ساكنًا ، ولكنه يرى من كان مقيهًا بمنى فإن ذلك بتم الصلاة بمئى، وإن كان أحد ساكنًا بعرفة مقيهًا بها، فإن ذلك بتم الصلاة بها أيضًا. انظر المرطأ (١/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن عبد البرق الاستذكار (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) ژادالغاد (۲/ ۲۳۵).

قوم سَفْر. ثم صلى عمر وكعتين بمني، ولم يبلغنا أبه قال لهم شيئًا.

قال: وبها ذهب إليه مالك في هذا الباب قال الأوزاعي، ومن حجتهم أن رسول الله الله والمسحابه لم يُصلُّوا في تلك المساجد كلها إلا ركعتين، وسائر الأمراء لا يُصلُّون هناك إلا ركعتين، وسائر الأمراء لا يُصلُّون هناك إلا ركعتين؛ فعُلِم أن ذلك سُنة الموضع؛ لأن من الأمراء مكيًّا وغير مكي، وأن عبد الله بن عمر كان إذا جاوز بمكة أتم، فإذا خرج إلى مئى قَضَر، وبه قال القاسم وسالم وإسحاق بن راهويه (11).

قال إسعاق: يَقصرون كلهم؛ لما سَنَّ النبي ﷺ 🐃.

وسأل القاسم عن الصلاة مع الإمام بعرفة ، قال: صَلَّ بصلاته. قال: وسألت سالمًا وطاوشًا فقالًا مثل ذلك "".

وقد سبق ذكر كلام شبخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المسألة السابقة 🐃

والذي يبدو في أن لأهل مكة قضر الصلاة في عرفة ومزدلفة؛ وذلك لقضر أهل مكة خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثبان شطرًا من خلافته.



<sup>(</sup>١) الاستذكار (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد بن حنيل وابن راهويه (١ / ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه(٢/ ٢٠٣) قال:

حدثنا عُبيد الله بن موسى ، عن حنظلة، قال : سألت القاسم عن الصلاة مع الإمام بعرفة ؟ قال: صلُّ بصلاته. قال : وسألت سالمًا وَطاوسًا فقالا مثل ذلك.

وحنظلة هو ابن أبي سقيان الجمحي الكي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوي (١٧/ ٤٧٩).

## جمع الصلاتين في السفر في غير عرفة ومزدلفة

#### اختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين على أقوال:

القول الأول: جواز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومؤدلفة تقديمًا وتأخيرًا، وإن لم يجدُ به السير<sup>(1)</sup>.

وبه قال سعيد بن زيد، وابن عباس، وأبو موسى، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومحمد بن المنكدر، وأبو الزناد، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وسالم بن عبد الله، وأبو ثوراً، وإسحاق بن راهويه أن وابن المنذراً، وبه قال الشافعي أن وأحمد في المشهور عنه أن

وحكاه ابن عبد البو رحمه الله: عن عطاء بن أبي رباح، وسالم بن عبد الله، وجمهور علماء المدينة <sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١)قال البيهةي رحمه الله في السنن الكبرى (٣/ ١٦٤): الجمع بين الصلاتين بعدر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيها بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، مع الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عن أصحابه، ثم ما أجمع عليه المسلمون من جمع التاس بعرفة ثم يالزدلفة، ورُوي في ذلك عن عمر وعشان، ثم رُوي عن زيد بن أسلم، وربيعة، ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد- أنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إذا زائت الشمس

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن المنذر في الأرسط(٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مسائل أحمد بن حنيل رابن راهويه (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) الأوسط(٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٦) الإنصاف (٢/ ١٣٥)، والمغنى (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٧) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٢/ ٩٧).

قال انشافي رحمه الله: فدلت سُنة رسول الله على أن للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إن شاء في وقت الأولى منهما وإن شاء في وقت الأخرة؛ لأن النبي على جَمّع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجَمّع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء الله.

وقال ابن قدامة رحمه ؛ لله: وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر، صلاها، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، وإن كان سائرًا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية، فجائز جملة؛ ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم ".

وحكاه أبو العباس القرطبي عن جماعة من السلف وفقهاء المحدثين ٣٠.

#### واستدلوا بالأحاديث والأثار الواردة في الباب:

١ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر<sup>(1)</sup>.

٢ عن معاذبن جبل، قال: جَمْع رسول الله ﷺ في غزرة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء قال: فقلت: مَا حَمَله على ذلك؟! قال: فقال: أراد أن لا يُحرج أُمته (\*).

٣- عن سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس أن رسول الله ﷺ جَمّع بين الصلاة في

<sup>(1)</sup> P(q (1/VV).

<sup>(</sup>۲) الفتي (۲/ ۵۹).

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب للعراقي(٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٥٧) باب الجمع في السفر بين المفرب والعشاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم(٧٠٦) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

سَفَرة سافرها في غزوة تبوك، فجَمَع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلتُ لابن عباس: ما حَمَله على ذلك؟! قال: أراد أن لا يُحرج أُمنه".

٤ عن عبد الله بن يزيد الخطمي، أن أبا أبوب أخبره أنه صلى مع رسول الله ﷺ في خجة الوداع المغرب والعشاء جميعًا(").

هـ عن أي الزبير المكي، أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذبن جبل أخبره، قال: «خرجنا مع رسول الله على عام غزرة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلَّى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا، ثم قال... المناه الحديث.

٣- عن يعقوب بن محمد الزهري، تا محمد بن سعد، نا ابن عجلان، عن عبد الله بن الفضل، عن أس بن مالك، أن النبي في كان إذا كان في سفر فزاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلَّى الظهو والعصر جميعًا، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، جَمَّع بينهما في أول وقت العصر، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء "".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٧٠٥) الباب السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٥٢)) باب حجة الوداع، وأخرجه مسلم(١٢٨٧) باب الإقاضة من عرقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٧٠٦) ياب من معجزات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) صحيح دون ذكر زيادة (وصلى العصر) قانها شاذة.

الحديث أخرجه الطيران في الأوسط(٧/ ٢٩٩) ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل إلا ابن عجلان، ولا عن ابن عجلان إلا محمد بن سعد، تقرد به يعقوب بن محمد الزهري.

قلت(أحمد): ويعقوب بن عمد الزهري عن لا يُقبل نفرده، وقد خونف.

قال المعتبلي في الضعفاء (٤/ ٤٤٥): عن عبد الله بن أحمد بن حنيل قال: سمعت أبي يقول: ...=

= يعقوب بن محمد الزهري ليس يشيء البس يسوى شيئًا!!

وقال ابن عدي في الكامل للضعفاء (٧/ ١٤٩); يعقوب بن محمد الزهري مدني ليس بالمعروف، - وأحاديثه لا يتابع عليها.

وقال: الذهبي في المغني للضعفاء (٣/ ٧٥٩): يعقوب بن محمد الزهري المدني مشهور قوًّا، أبو حاتم مع تعته في الرجال، وضّعتُه أبو زرعة وغيره، وهو الحق! ما هو بحجة.

قلت( أحمد): والزيادة المذكورة، يعني أن النبي ﷺ «صلى الظهر والعصر جيعًا «زيادة شاذة، لا نثبت، وإليك بيان ذلك:

الحديثُ حديث أنس بن مالك السابق والمحفوظ من مثنه: « كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيعُ الشمس، أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم مجمع بينهما، وإذا زاعت صلى الظهر ثم ركب.

وهو عند البخاري(١٠٦٠، ١٠٦١)، ومسلم(٧٠٤)، وأبي داود(١٢١٨)، والنسائي في السنن(٨٨٦)، وفي الكبرى(١/ ٤٨٧)، وأبي عوانة (٢/ ٨٠)، وابن حيان(٤/ ٤٦٣) والطبراتي في الأوسط(٨/ ٨٠) وغيرهم.

من طريق عقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك مرفوعًا. ورواه عن عقيل كلِّ من القفضل بن فضالة، والليث بن سعد، وجابر بن إسهاعيل كلهم عن عقيل بن خالد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك مرفوعًا بدون هذه الزيادة».

وأخرجه البيهقي (٣/ ١٦٢) من طريق إسحاق بن راهويه أنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك مرقوعًا، بزيادة: اصلى الظهر والعصر جيعًا، ثم ارتحل وهي زيادة شاذة الأنقبل؛ خالف فيها إسحاق بن راهويه كلًا من (عمرو الناقد، وعيسى بن أحمد اللبخي، وسعيد بن يحر القراطيسي، والحسن بن محمد الصباح) فكلهم رووه عن شبابة بن سوار بدون هذه الزيادة، وهم ثقات، رووه عن شبابة بن سوار عن الليث بدون الزيادة.

ورواية الليث يدون الزيادة موافِقة للجهاعة الذين رووه عن عفيل بن خالد عن الزهري عن أنس بن مالك بدون الزيادة.

وخلاصة الأمر: أن المحفوظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه على كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. وأما زيادة العصر قلم نُثبت، والله أعلم. ٧ ـ ومن طريق كثير بن قارّونْدا، عن سالم، عن أبيه في جَمْعه بين الظهر والعصر، حين كان بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، حتى إذا اشتبكت النجوم، نزل، ثم قال للمُؤذَّن: أقم، فإذا سلَّمتُ فأقم. فصلَّ، قال ﷺ: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوتَهُ، فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ ﴾ .

٨-عن جابر بن عبد الله في وضفه حج النبي الله قال: ١٠.٠ حتى أتى عرفة قوجد النَّبة قد ضَرِبت له يتَمِرة قتزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمّر بالقصواء فرُخُلت له، فأتى بطن الوادي فخطَب الناس، وقال: - فذكّر خُطبته الله من أذّن، ثم أقام فصلٌ الظهر، ثم أقام فصلٌ العمر، ولم يُصلُ بينهما شبئًا، ثم ركِب الله المحديد. المناهدين.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي في المجتبي(٥٨٨).

وفي إسناده كثير بن قارُوَلُدا: قال: ابن حجر: العقبول؟؛ وقال الذهبي: رُثَق، وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت (أحمد): والذي يظهر أنه مجهول؟ فإن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل كها نص علماء الحديث،

إذا اشتبكت النجوم، أي: ظهرت جيعها، واختلطت بعضها ببعض، لكثرة ما ظهر منها. و اشتبك الظلام: إذا اختلط، لسان العرب (١٠/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(١٢١٨) باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) هجُّر: صلًّاها وثت الهجير، وهو شدة الحر.

سالم: وهل تَتَّبعون في ذلك إلا سُنته؟ ا<sup>19</sup>.

• ١- عن قنية بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر ابن واثلة، عن معاذ بن جبل، أن النبي الله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يجمعها مع العصر فيصليها جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء قصلاها مع المغرب. قال: أبو داود: هذا لم يروه إلا قُتية "أ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٢١٨) باب الجمع بين الصلاتين بعرقة.

 <sup>(</sup>۲) معلسول: أخرجه الترمسذي (۵۵۳)، وأبسو داود (۱۲۲۰)، وأحسد (۵/ ۲٤۱)، وابسن حبان (٤/ ۲۵۱)، وابسن حبان (٤/ ۲۵۳)، والدار قطني (۱/ ۳۹۳)، والبيهضي (۳/ ۱۹۳) كلهم سن طريق قليمة بسن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أي حبيب، عن أي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ.

وهذا الإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، غير أن الحديث أعله تَجَمَّع من عليه الحديث؛ يتفرد قتيبة بن سعيد، في إسناده عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ. وهذا الطريق في منته: «عجَّل العشاء قصلاها مع المغرب». وهذا يفيد جَمَّم النقديم

وروى الحديث المالك، وسقيان الثوري، وقُرة بن خالد، وزهير بن معاوية اعن أبي النوبر، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطقيل، حدثنا معاذبن جبل. بدون زيادة: اعجّل العشاء فصلاها مع المغرب، ونابع بزيد هشام بن سعد، وليست المنابعة في السند، ولكنها في المن على زيادة جمّع التقديم، وهي شاذة لمخالفة الجاعة الثقات الذين رووه بدون هذه الزيادة؛ ولأن هشام بن سعد ضعف.

وقد أعل الحديث فريق من أهل العلم، وإليث أتواهم:

قال ابن حجر في التلخيص الجبر (٢/ ٤٩): قال الترمذي: حسن غربب، نفرُّ دبه قتيمة، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من طريق حديث أي التربير، عن أي الطفيل، عن معاذ، وليس فيه جع التقديم، يعني الذي أخرجه مسلم.

وقسال أبسو داود: هسذا حسديث منكسر، ولسيس في جمسع التقسديم حسديث قسائم.
 وقال أبو معيد بن يونس: لم يُحدَّث بهذا الحديث إلا تثبية، ويقال: إنه غليط فيه قفيرً بعض الأسيام، وإن موضع يزيد بن أبي خبيب; أبو الزبير.

وقال: ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل حديث في حديث.

وقال الحاكم في علوم الحديث (١/ ١٢٠): قال أبو عبد الله: هذا حديث رواته أتمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمئن، لا نعرف له علة نعلله بها، ولو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلَّانا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير تعلَّانا به، فلها لم نجد له العلنين خرج عن أن يكون معلولًا.

ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذا السيافة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل ولا عند أحد عن رواه عن معاذ بن جبل عن أبي الطفيل؛ فقلنا: الحديث شاذ.

وقد حدثونا عن أي العباس الثقفي قال: كان قنية بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علاسة أحمد بن حثيل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأي بكر بن أي شبية وأي خيشمة حتى عبد قتيمةً أسامي سبعة من أنمة الحديث كثيرا عنه هذا الحديث.

وقد أخبرُناه أحمد بن جعفر القُطيعي قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبِ، قال: ثنا قتيبة ...قذكره.

قال أبو عبد الله: فأنمة الحديث إنها سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومنته، ثم لم يُبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدَّثَنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره، عن قنيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي فلحديث علقة فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقنية بن سعيد ثقة مأمون.

حدثني أبر الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيسة، قال: سمعت صالح بن خُفَصَوَّيْهِ النيسابوري، قال أبو بكر - وهو صاحب حديث - يقول: سمعت محمد بن إسهاعيل البخاري يقول: قلت لفتية بن سعيد: مع مَن كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدانني، قال البخاري: وكان خالد المدانني بُدخل الأحاديث على الشيوخ،

11 عن كريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنهيا قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله في في السفر؟ قلنا: بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمّع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تَرْغ له في منزله سار حتى إذا حانث العصر نزل فجمّع بين الظهر والعصر، وإذا حانث له المغرب في منزله جمّع بينها وبين العشاء، وإذا لم تَجْن في منزله ركب حتى إذا حانث العشاء، وإذا لم تَجْن بينها وبين العشاء،

وقال الخطيب في تاريخ بغداد(١٢/ ٤٦٧): لم يرو حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل
 عن الليث غير قتيبة، وهو منكر جدًا من حديثه، ويرون أن خالدًا المدائني أدخله على الليث
 وسمعه قنيبة معه، والله أعلم.

وقال: ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٣): والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذابن جبل، وقد أعله جاعة من أشمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على تتيبة، حكاه الحاكم في علوم الحديث.

وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطقيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير؛ كيالك والثوري وقُرة بن خالد وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم: جمّع التقديم.

(١)إسناده ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق(٢/٨٤٥)، وأحد(١/ ٣٧٦)، والشافعي في مسنده(١/ ٨٤٥)، والدارقطني(١/ ٣٣٨)، والبيهقي(٣/ ١٣٦).

ومداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله، وهو ضعيف، قال: ابن معين ضعيف. وقال أبو الزرعة وغيره: ليس بالقوى. وقال النسائي: متروك.

وذكر له ابن حجو في التلخيص الحبير (٢/ ٤٨) متابعثين، قال: وورد في جمع التقديم أحاديث من حديث ابن عباس ومعاذ وعلي وأنس: قحديث ابن عباس رواه أحمد والدارقطني والبيهقي، من طريق حسين عن عكومة عن ابن عباس،

حسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجَمّع الدارقطني في سننه بين وجوء الاختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسّنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي قصحح=

#### واستُدلوا بِالأثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

١-عن عطاء، قال: أقبل ابن عباس من الطائف فأخّر صلاة الغرب، ثم نزل فجمَع بين العشاء والمغرب<sup>(1)</sup>.

=إستاده . لكن له طريق أخرى أخرجها يجيى بن عبد الحميد الجِنَّانِ في مسئده عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن يقسم عن ابن عباس.

وروى إسهاعيل القاضي في الأحكام، عن إسهاعيل بن أبي أويس، عن أنحيه، عن سليمان بن بلالعن هشام بن عروة، عن كُربب عن ابن عباس نحوه.

#### وهي متابعات ضعيفة:

إحداها: من طريق الحجاج ، وهو ابن أرطان، قال ابن حجر في التقريب: اصدوق كثير الخطأ والتدليس؛. ورماء غير واحد بالتدليس كأبي حاتم ويحيى بن مُعين وابن البارك وأبي زرعة. وهذا الحديث قد عنعنه، ولم يصرح فيه بالسهاع.

وفي السند أيضًا الحكم عن يقسم: والحكم لم يسمع هذا الحديث من يقسم، جاء في مسائل أحمد(٢/٣٤٦): قال أبي: سمع الحكم من مقسم أربعة، الذي يصبح حديث الوتر أن النبي ﷺ كان يوتر، وعزيمة الطلاق، والفيء، والجُماع .

وأما الطريق الثانية: فروى إسباعيل الفاضي في الأحكام، عن إسباعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سلبيان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كُريب، عن ابن عباس تحوه.

فيه إسهاعيل بن أويس، وهو ضعيف.

وأعله أبو زرعة؛ فقي العلل(١/ ١٨٣): سئل أبو زرعة عن حديث روي عن أبي خالد الأحر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان رسول الله إذا لم يرتحل حتى تزيغ انشمس، صلى الظهر والعصر جيعًا، وإذا كانت لم نزع أخّرها حتى يجمع بينها في وقت العصر. فقال أبو زرعة: هو خطأ؛ إنها هو أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس.

(۱) إسسناده ضميف: أخرجمه ابسن أي شميبة (۲/ ۲۱۰) وفي إسمناده حجماج بسن أرطساة قال ابن حجر في التقريب: اصدوق كثير الخطأ والتدليس». ورماه غير واحد بالتدليس، كأبي حاتم وجمي بن متعين وابن البارك وأبي زرعة ، وهذا الحديث قد عنعنه، ولم يصرح فيه بالسياع.

٣ عن أبي عثبان، قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة، فكان يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، بؤخر من هذه ويعجل من هذه، ويصلبهما جيعًا، ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء، ثم يصلبهما جيعًا، حتى قدمنا مكة ".

٣. عن حبيب بن شهاب، عن أبيه، عن أبي موسى، قال: صحبته في سفر، فكان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (\*\*).

٤-عن أبي عثيان، قال: سافرت مع أسامة بن زيد وسعيد بن زيد، وكانا يجمعان بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء(\*\*).

ه عن مالك بن مِغُول، قال: سألت عطاءً عن تأخير الظهر والمُغرب في السفر، فلم يُرّ به بأشا<sup>ن</sup>.

٦-عن وكيع، عن زيد أي أسامة، قال: سألت مجاهلًا عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم بَرَ به بأشا (\*\*).

<sup>(</sup>١) إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه ابن آبي شبية (٢/ ٢١٠).

وفي إسناده حبيب بن شهاب العنبري: يصري، وتُقه ابن تعين، وقال أحمد: ليس يه بأس. قلت(أحمد): ونقل ابن محلفون عن التمييز للنسائي أنه وثقه، انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتبه(٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (٢/ ٢١٠)، وابن المنذر في الأوسط(٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (٦/ ٢١١).

٨ عن أي أسامة، عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جدَّه، أن عليًا كان يصلي المغرب في السقر، ثم يتعشى، ثم يصلي العشاء على إثرها، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله على يصنع "".

(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن المنفر في الأرسط(٢/ ٤٢٣)، والبيهقي(٣/ ١٦٤)، من طريق أبي الحسن ابن عبدان، قال: أنبأ أحد بن عبيد، ثنا إسهاعيل بن إسحاق، ثنا خَجَّاج بن منهال، ثنا حاد بن سلمة، عن أبوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس.

قلت (أحمد): وسماع أبي قلابة من ابن عباس متكلم فيه.

قال العلائي في جامع التحصيل(١/ ٢١١): وقال أبو زرعة: أبو قلاية عن علي مرسل، ولم يسمع من عبداته بن عمر شيئًا، ويخط الحافظ الضياء أنه لم يسمع من أبي ثعلبة الخُششي، ولا يُعرف له سهاع من عائشة رضي الله عنها

قلت: روايته عن عائشة في صحيح مسلم، وكأنه على قاعدته.

وعن حذيفة في سنن أبي داود، وعن أبي ثعلبة وابن عباس في جامع الترمذي، وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عباس ومعاوية وتشكّرة و النعيان بن بشير في سنن النسائي، والظاهر في ذلك كله الإرسال.

وقي القروع لابن مفلح (٣/ ١٩٧): أن الإمام أحمد روى حديثًا من طريق هُشيم، عن خالد، عن أي قلابة، عن ابن عباس مرسلًا، قيل له: أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لا، ولكن الحديث صحيح عنه.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (١٨٤): وفي كلام أحمد إلياء إليه؛ فإنه ذكر حديثًا رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس، فقيل له: سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه؟ قال: لاه ولكن الحديث صحيح عنه. يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه أعر. ٩- عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: جاءت امرأة إلى طاوس فقالت: إني أكره أبيا! خَمْلني على الجَمع بين الصلاتين!! قال: لا يَضركهُ؛ أمّا تُرَبّنَ الناس يَجمعون بين الصلاتين صلاة الهاجرة وصلاة العصر بعرفة، والمغرب والعشاء بِجَمْع؟! "!.

١٠ عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سالم بن عبد الله: هل يُجتَع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك؛ ألم تَرَ إلى صلاة الناس بعرفة؟!(").

11 عن أي الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد الملك بن أبي سلمة، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاورْدي، عن زيد بن أسلم وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد بن المنكدر وأبي الزَّناد في أمثال لهم خرجوا إلى الوليد، كان أرسل إليهم ليستفنيهم في شيء، فكانوا يَجمعون بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس ".

(٢) إسناهه ضعيف: أخرجه النسائي(١٥٧١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢١١).

وقي إسناده عبد الله بن محمد بن عمر: قال ابن المديني: هو وسط، وذكره ابن حبان في الثقات،
 وقال: يَخَطُّ وغِالف.

 (١) أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٥٠) وفي إسناده محمد بن مسلم الطائفي: ضعّنه أحمد، ووثّقه ابن معين، وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال ابن حيان لما ذكره في الثقات: المخطئ، وقال العيجلي: ثقة.

> و قال الساجي: صدوق، يَهِم في الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، لا بأس به . قلت (أحمد): والذي يظهر في أن حديثه حسن ما لم يخالف.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٣٣٢)، وعبد الوزاق في مصنفه(٢/ ٥٥٠).

(٣) حسن لغيره: أخرجه البيهةي (١٦٥٥) وفي إسناده عبد الملك بن أبي سلمة; هو ابن الماجشون،
 ضمَّفه غير واحد من أهل العلم إلا أن ضمّفه محتمل.

١٢ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن صلاهما المرء عند وقت إحداهما؟ قال: لا يضره "".

القسول الشاني: منّع الجمع بعدْر السفر مطلقًا، وإنما يجوز للنسك بعرفة ومزدلقة. وبه قال النخّعي<sup>،،</sup> وأبو حنيفة وعامة أصحابه <sup>،،</sup>.

قال الكاسائي رحمه الله: •وعلى هذا الأصل قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. اتفق عليه رواة نُشُك وسول الشيخة: ".

### واستدلوا بأدلة من القرآن:

قال تعالى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَلَوَّتِ وَالضَّكَلُوْةِ الْوُسْطَلُ وَقُومُواْ يَقَوقَنْنِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] أي: في مواقيتها.

 وله شاهد أخرجه ابن عبد البر في الشهيد(١٢) ١٩٩)، من طوبق ضمرة بن وبيعة، عن سلبيان بن عبدالعزيز، وسلبيان بن عبد العزيز ابن أخي حكيم بن زريق، ذكر، ابن أب حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

القلر: تحقيق أخي أسامة بن عبد الغفار في رسالته أحكام قصر الصلاة (١٦٧).

- (١) صحيح: أخرجه عبدالرزاق(٢/ ٥٤٩).
- (٢) حكاه عنه ابن حجر في الفتح(٢/ ٥٨٠)، والزرقاني في شرح موطأ مالك(١/ ٤١٩).
- (٣) ينظر: تختصر الحنلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٩٢) و الحجة على أهل المدينة (١/ ١٧٤). مثع الجمع بعذر السفر مطلقًا، وإنها يجوز للنسك بعرفة ومزدلفة، هذا قول الحنفية، بال زاد أبو حنيفة على صاحبيه وقال: لا يجمع للنسك إلا إذا صل في الجماعة، فإن صلى منفردًا صلى كل صلاة في وقنها. وقال أبو بوسف وعمد: المنفرد في ذلك كالمصل جماعة.
  - (٤) بدائم الصنائع(١/١٢٦).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوَقُونَا ﴾[النساء: ١٠٣] أي: فرضًا مؤقتًا!".

### واستدنوا بأدنة من السنة:

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: « ما رأيت رسول الله على صلاة الله على صلاة الله على صلاة الله على صلاة المعرب والعشاء، بِجَمْع، وصلى الفجر يومثل قبل ميقاتها (١٠).

وحملوا جمع: النبي ﷺ جمّع في عرفة ومزدلفة من أجل النسك، وأزّلوا الجمع الوارد عن النبي ﷺ وأصحابه أنه جَمْع صوري.

### وقد بيَّن السرخص مرادهم بالجمع الصوري فقال رحمه الله:

٩ وتأويل الأخيار أن الجمع بينها كان فعلا لا وقتًا، وبه نقول، وبيان الجمع فعلًا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت، ثم ينزل فيصل الظهر، ثم يمكث ساعة " حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت، وكذلك بؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم يصليها في آخر الوقت، والعشاء في أول الوقت،".

### وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي:

قال الغووي رحمه الله: وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المرض ولا غيرها، إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين

<sup>(</sup>١) المبسوط (١/ ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(١٢٨٩) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمؤدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٣) ساعة: القصود بها فترة من الوقت، ولا يُقصد بها ستون دقيقة.

<sup>(</sup>٤) المسوط (١/٩٤١).

المُعْرِب والعشاء بمزدلقة بسبب النسك أيضًا.

والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه.

قوله في حديث ابن عمر: ﴿إِذَا جَدَّ به السَّيْرِ جَمَع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشُفَق، صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها، وتقديم الثانية إلى أول وقتها.

ومثله في حديث أنس: \* إذا ارتحل قبل أن تُزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجَمَع بينههاه.

وهو صريح في الجمع في وقت الثانية.

والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله: \*إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر، أخِّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهها؟.

وفي الرواية الأخرى: ﴿ ويؤخر المغرب حتى تجِمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفّي».

وإنها اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذكره جوابًا لقضية جرت له، فإنه استصرخ على زوجته قدهب مسرعًا، وجمّع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانًا لأنه نَعَله على وَفْق السنة.

قلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر؛ فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة\*\*.

وأجابوا أيضًا على القول بأن جمع النبيﷺ كان جمعًا صوريًّا، بأنه مردود من وجهين:

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۵/ ۲۱۳).

أحدهما: أنه وردت الروايات مصرِّحة بالجمع في وقت إحداهما:

فعنها: ما تقدم من صحيح مسلم من حديث ابن عمر: «جَمَع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفّق».

والله: قوله في حديث أنس: «أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما».

وحديث معادَ صربح في جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصر، وفي المغرب والعشاء.

وهذه الأحاديث لا يمكن معها النأويل الذي ذكروه.

الثاني: أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه، لكان أشد ضيقًا وأعظم حرجًا من الإنيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قَدْر فِعْلها، ومَن تَدَبر هذا وجده واضحًا كها وصفنا.

ثم لو كان الجمع هكذا، لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشاء والصبح!! ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك.

والعمل بالأحاديث على الوجه السابق إلى الفهم منها أُولى من هذا التكلف الذي لا حاجة إليه (١٠).

قال ابن عبد البررحمه الله: ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة، ومَن قال بقوله؛ لأن ذلك جائز في الحضر، بدليل قوله ﷺ في طرفي وقت الصلاة: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ

<sup>(</sup>١) المغني لابئ قدامة (٢/ ٥٧) ، وطرح التثريب للعراقي (٣/ ١١٧).

وقُتُّه''' فأجاز الصلاة في آخر الوقت، ولو لم يجز في السفر من سَعة الوقت إلا ما جاز في الحضر، بطّل معنى السفر، ومعنى الرخصة والتوسعة لأجله.

ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر، وتوسعة في الوقت، كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر، وما يُلقى فيه من المشقة في الأغلب، وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في الوقت الذي عدَّه أبو حنيفة مشفة وضيفًا لا شعة "أ.

وقال ابن حجر رحمه الله: الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وهو المتبادر إلى الفَهم من لفظ الجمع، ونما يَرُدُّ الحمل على الجمع الصوري جمعُ التقديم'''.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما تأول جُمَّه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أي حنيفة وغيرهم.

 <sup>(</sup>١) قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري(٢/ ١٥٠): «مَا بَيْنَ مَلَيْنِ وَقُتَ اعلى طريق التعليم للأعرابي أن الصلاة تجوز في آخر الوقت لمن نبيي أو كان له عُذُر؛ إذ خشي. منه – عليه السلام – أن يظن أن الصلاة في آخر الوقت لا تجزئ.

ولو كان جبريل قد صلى به في أول الوقت وآخره وأعلمه أنها في الفضل سواه؛ لَمَّا النزم عليه السلام الصلاة في أول الوقت، ولُصل مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، وأعلمَ به الناس أنهم خرون بين ذلك.

فدل لزرمه الصلاة في أول الوقت دهرَ، كله أنه الرقت الذي أقامه له جبريل، وأن قوله: " امّا يُئِنَّ هَذَّيْنِ وَقُنْتُ اعلى طريق التعليم لأهل العدر وأشياعهم ، ودل أن الوقت الفاضل أول الوقت.

<sup>(</sup>٢) الأستذكار (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) قتح الباري (٢/ ٥٨٠).

ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها، فإنه يريد أن يبتدئ قبها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب، ويريد مع ذلك أن لا يطيلها، وإن كان بنيَّة الإطالة تُشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، وإذا دخل في الصلاة، ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع والجهاعة؛ لم يُشرع ذلك، ويجتهد في أن يُسلم قبل خروج الوقت.

ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علمًا وعملًا، وهو يشغل قلب المصلي عن مقصود الصلاة.

والجمع شُرع رخصةً ودفعًا للحرج عن الأمة، فكيف لا يُشرع إلا مع حرج شديد، ومع ما ينقض مقصود الصلاة؟! الاله.

كها استدل الحنفية بقوله تعالى: ﴿ كَانِظُواْ عَلَ الطَّكَالَوْتِ وَالطَّكَالَوْةِ الْوُسْطَلُ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِنِينَ ﴾[البقرة: ٢٣٨] أي: في مواقيتها.

وبشوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْءَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوَقُوتَنَا ﴾[النساء: ١٠٣]. أي: فرضًا مؤقتًا.

واجيب بأنه لا حجة لهم في الاستدلال بالآيتين، فالآية لا تُعارِض الجمع، وقد ثبت بفعل النبي ﷺ.

قال الماوردي رحمه الله: فلا حجة فيه؛ لأن وقت الجمع يكون وقتًا لهم، ألّا تراه يكون مؤديًا لا قاضيًا؟!<sup>د،</sup>

وأما استدلالهم بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه السابق.

فقال النووي رحمه الله: والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم، وهم لا يقولون به،

<sup>(</sup>١) مجموع القثاري(٢٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) الحاري الكبير (٢/ ٣٩٣).

ونحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عارضه منطوق قدَّمناه على المفهوم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، والله أعلم'''.

وقال العراقي رحمه الله: إن حديث ابن مسمود متروك الظاهر بالإجماع من وجهين:

أحدهما: أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلا شك، وقد وود التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود، قلم يصح هذا الحصر.

وثانيها: أنه لم يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر، والمراد أنه بالّغ في التعجيل، حتى قارب ذلك ما قبل الفجر.

ثم إنَّ غير ابن مسعود حفيظ عن النبي الله الجمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة ومزدلفة، ومَن حَفِظ خُجة على مَن لم يحفظ ولم يشهد.

وقد روى أبو يعلى الموصلي في امسنده بإسناد جيد" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر".

وقال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في هذا حجة لأن عند ابن مسعود فقط عن النبي أنه جمّع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمؤدلفة، ومّن حفِظ وشهِد خُجة على

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢١١)، وأبو يعلى (٩/ ٢٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (١/ ١٦٠)، من طريق ابن أبي ليلى ، عن أبي قيس ، عن هذيل ، عن عبد الله بن مسعود وشي الله عنه.

وابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلي الأنصاري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) طرح التثريب في شرح التقريب (٢/ ١١٨).

مَن لم يحفظ ولم يشهد<sup>(١)</sup>.

كما احتج الحنفية بأن مواقيت الصلاة تُثبت بالتواتر فلا يجوز تركها يخبر واحد.

والجواب عن قولهم: لا يُترك المتواثر بالآحاد.

قال ابن قدامة رحمه الله: وقوطم: الانترك الأخبار المتواترة ... إلخ ا قلنا: لا نتركها وإنها نخصصها، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع " وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع، فتُخصص السنة بالسنة أَوْلَى، وهذا ظاهر جدًّا ".

القول الثَّالَثُ: اختصاص الجِمع في حالةٌ الجِد في السفر:

وبه قال أسامة بن زيد، والليث<sup>ان</sup> ومذهب مالك<sup>ان</sup> بشرط الجد في السير مع خوف فوات أمره<sup>ان</sup>.

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر في كتب أصول الفقه فإن في المسألة خلافًا.

<sup>(</sup>٣) انظر المفتي (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) حكاء عنه ابن عبد البرقي الاستذكار (٢/٧٠٢).

 <sup>(</sup>٥) انظر المدونة لمالك(١/ ١١٦)، والثمر الدواني(١/ ١٩٤)، وكفاية الطالب(١/ ٤٣٤)، وحاشية العدوي(١/ ٤٢٥)، وحاشية الدسوقي(١/ ٣٦٨).

 <sup>(</sup>٦) والناظر في أقوال مالك في المدونة وكتب المذهب المالكي بجد أن مالكًا برى الجمع الصوري لا الحقيقي، ولكنه برى الجمع الحقيقي إن خاف قوات أمره، أي: خروج وقت الصلاة عن وقتها أو دخوها في وقت الكراهة.

وبيان ذلك بعد الاطلاع في المدونة وكتب المذهب التي أشرت إليها ما يلي:

١ - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بشرطين :

أحدهما : أن تزول عليه الشمس بالمكان الذي نزل قبه للراحة .

فاتبهها: أنْ ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر، والنزول في مكان آخر بعد غروب الشمس.

قال العراقي رحمه الله: المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجد في السير! لخوف فوات الأمر، أو لإدراك مهم، وبه قال أشهب<sup>(1)</sup>.

### واستدلوا بما يلي:

### أولًا: الأحاديث الواردة في الباب:

١ عن سالم عن أبيه قال: ١ كان النبي ﷺ يَجمع بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السّر ١٠٠٠.

# ٢ ـ عن ابن عباس رضي الله عنهم! قال: ١٥كان رسول الله ﷺ يَجمع بين صلاة الظهر

 ٢ - وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس، صلى الظهر أول وقتها، وأخر العصر وجويًا حتى بنزل ليوقعها في وقتها الاختياري ، فإن قدَّمها مع الظهر أجزات ، وندب إعادتها في وقتها عند نزوله .

 ٣ - وإن توى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب، صلى الظهر قبل أن يرتحل، وهو غير في العصر إن شاء قدَّمها مع الظهر، وإن شاء أخَّرها حتى ينزل، هذا إذا زالت عليه الشمس أثناء نزوله.

### فإن زالت عليه الشمس أثناء سيره فأحواله هي:

 أ - إن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبله، أخر الظهر ؛ ليجمعها مع العصر جمّع تأخير وقت نزوله، وجوبًا على ما قال الدسوقي، وجوازًا على ما قال اللخمي.

ب – وإن نوى النزول بعد الغروب، جُع بينهما جمًّا صوريًّا ، وهو أنّ يصلي الظهر آخر وقته الاختياري، والعصر أول وقته الاختياري.

هذا بالنسبة للظهر والعصر . ومثلهما المغرب والعشاء مع مراعاة ما يدخل به وقت المشاء وهو الشفق وما يخرج به وهو القجر.

هذا الترتيب نُقل من الموسوعة الفقهية الكوينية (١٥/ ٢٨٥).

- (١) طرح التثريب في شرح التقريب ( ٢/ ١١٥).
- (٢) أخرجه البخاري(١٠٥٥) باب الجمع في السفر بين المغرب والمشاه، وأخرجه مسلم (٢٠٣)
   باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. جَدَّ به السير، أي: أسرَعَ.

والعصر إذا كان على ظَهْر شيَّر، ويُجمع بين المغرب والعشاء؟ (١٠٠٠).

### ثَانِيًا: أَثْرِ أَسَامَةً بِنَ زَيِد رَشَى اللَّهُ عَنْهِمَا:

عن أبي عثمان قال: «كان أسامة بن زيد إذا عَجل به الشّير، جَمَع بين الصلاتين". وأجيب عن هذا الاستدلال بما يلي:

قال ابن عبد الهر رحمه الله: قال أهل السير: إن غزوة تبوك إلى الروم كانت في رجب من سنة تسع، وفيه الجمع بين صلاقي النهار وبين صلاقي الليل للمسافر وإن لم يجدّبه السير.

وفي قوله في هذا الحديث: «فأخّر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جيعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جيعًا». دليل على أنه بجّع بين الصلاتين وهو تازل غير سائر، ماكث في خباته وفسطاطه، يخرج فيقيم الصلاة، ثم ينصرف إلى خبائه، ثم يخرج فيقيمها، ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجدّ به السير.

وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على مَن قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جدَّ به السير "".

ثم قال ابن عبد البر: وفي حديث معاذ الذكور في هذا الباب ما يقطع الانتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وإن لم يجدُّ به السير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٠٥٦) باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٦/ ٣١١). قال: حدثنا أبو أسامة ، عن الجُربري ، عن أبي عثبان.

والجُريري هو سعيد بن إياس، ثقة، تغيَّر بآخره، وأبو أسامة هو حماد بن زيد، وقد سمع منه قبل الاختلاط.

<sup>(</sup>۳) التمييد (۱۲/ ۱۹۳).

وليس فيها روي من الآثار عن النبي ﷺ أنه كان إذا جد به السير جَمَع بين المغرب والعشاء ما يعارض حديث معاذ بن جبل؛ لأن المسافر إذا كان له في السُّنة أن يجمع بين الصلاتين فازلًا غير سائر، فالذي يجدُّ به السير أحرى بذلك.

وليس في واحد من الحديثين ما يُعترض على الثاني به، وهما حالان.

وإنها كانا يكونان متعارضين لو كان في أحدهما أن رسول الله ﷺ قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا أن بجدً به السير. وفي الآخر أن رسول اللهﷺ جَمّع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلًا غير سائر.

قاما أن يجمع وقد جدَّ به السير، ويجمع وهو نازل لم يجدَّ به السير؛ فليس هذا بمتعارض عند أحد له فَهُم، وبالله التوفيق''.

ثم قال ابن عبد البر: وقد أجمع المسلمون قديرًا وحديثًا على أن الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول، وقت الظهر، والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه، وعلى ما ذكرنا فيه، فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود إليه.

روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: « سألت سالم بن عبد الله: هل جُمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟! « " .

قهذا سالم قد تزع بها ذكرنا، وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده، ولم تَمِل به العصبية إلى المعاندة.

ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة، ولو كان الجمع على ما قال ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، لكان ذلك

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۰۲/۲۰۲),

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٣٣٢)، وعبد الرزاق في مصنفه(٢/ ٥٥٠).

أشد ضيقًا وأكثر حرجًا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة أوسع، ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين، ومَن تديَّر هذا وجده كيا وصفنا، وبالله توفيقنا ''.

وقال في الاستذكار: وليس في أحد الحديثين ما بعارض الآخر، وإنها النعارض لو كان في حديث ابن عمر أن رسول الله على كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجدَّ به السير؛ فحيننذِ كان يكون التعارض لحديث معاذ.

وإنها هما حديثان حكى الراوي لكل واحد منهما الجمع للمسافر بالصلاتين، جدَّ به السير أو لم يجدُّ.

ولو تعارُضَ الحديثان لكان الحكم لحديث معاذ؛ لأنه أثبتَ ما نقاه ابن عمر، وليس للنافي شهادة مع المثبت(").

وقال العراقي رحمه الله: إن في حديث غيره (" زيادة يجب الأخذ بها، وهي الجمع من غير جدً في السفر، وهو حديث معاذ، وهذا صريح في محل النزاع.

وروى مالك في الموطأ عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، أن معاذًا أخبر، أنهم خرجوا مع رسول الله في في غزوة تبوك، فكان رسول الله في مجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: (فَأَخَرَ الصَّلَاةَ بَومًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّ الظُهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّ الظُهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّ الظُهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّ المَغْرِبَ والعِشَاءَ جَرِيعًا... وَ(اللهُ الحَديث.

<sup>(</sup>١) التمصيد (١٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۲/ ۲ - ۵).

<sup>(</sup>٣) يعتي ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي مر معثا في الباب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٠٦) باب من معجزات النبي ﷺ,

<sup>(</sup>٥) طرح التثريب في شرح التقريب ( ٣/ ١١٥).

وقال ابن المنذر رحمه الله: ولعل بعض مَن لم يتسع في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا مجوز إلا في الحال التي يجدُّ بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه جمّع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر".

وقال الشافعي رحمه الله: وهذا وهو نازل غير سائر؛ لأن قوله: «دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلًا وسائرًا "".

وقال الزرقاني رحمه الله: لا ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ والعِشَاءَ جَمِيعًا ٤.

قال الباجي: مقتضاه أنه مفيم غير سائر؛ لأنه إنها يُستعمل في الدخول إلى الخباء والخروج منه، وهو الغائب إلا أن يريد: •دخل إلى الطريق مسافرًا، ثم خرج عن الطريق للصلاة، ثم دخله للسير • وفيه يُعد، وكذا نقله عياض واستبعده.

وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على ردَّ مَن قال: لا يجمع إلا مَن جدَّ به السير. وهو قاطع للالتباس .

فقيه أن المساقر له أن يجمع نازلًا وسائرًا، وكأنه فعّله لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس في الصحيحين وغيرهما<sup>ن.</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحُجج في الرد على مَن قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جدَّ به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر ماكث في خبائه، يخرج فيصلى الصلاتين جميعًا، ثم ينصرف إلى خبائه.

وروى هذا الحديث مسلم في صحيحه، قال: فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا.

<sup>(</sup>١) الأوسط (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>Y) Ily (1/ VY),

<sup>(</sup>٣) شرح الموطأ (١/ ١٥٥).

والأخد بهذا الحديث متعين لثبوته، وكونه صريحًا في الحكم، ولا مُعارِض له، ولأن الجمع رخصة من رُخص السفر؛ قلم يختص بحالة السير؛ كالقَصْر والمسح، ولكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخُذ بالاحتياط، وخروج من خلاف القائلين بالجمع، وعملٌ بالأحاديث كلها".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا كان نازلًا في وقتهما جيعًا نزولًا مستمرًّا، فهذا ما علمتُ روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا، فإن ظاهره أنه كان نازلًا في خيمة في السفر، وأنه أخر الظهر، ثم خرج فصل الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل إلى بيته، ثم خرج فصل المغرب والعشاء جمسيعًا، فإن الدخول والحسروج إنها يكون في المنول، وأسا السائر فلا يقال: «دخل وخرج»، بل «نزل وركيب».

وتبوك هي آخر غزوات النبي في ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع، وما نُقل أنه جَمَع فيها إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جَمَع هناك، بل نقلوا أنه كان يَقصر الصلاة هناك، ولا نقلوا أنه كان يؤخر الأُولى إلى آخر وقتها، ولا يُقدم الثانية إلى أول وقتها.

وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانًا في السفر وأحيانًا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره، أنه لم يكن يجمع بينهما .

وهذا يبين أن الجمع ليس من سُنة السفر كالقصر، بل يُفعل للحاجة، سواء كان في السفر أر الحضر، فإنه قد جُمَع أيضًا في الحضر؛ لئلا بُحرج أمته.

فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع مجمّع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية أو وقت الأولى، وشقّ النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى؛ مثل أن مجتاج إلى النوم

<sup>(</sup>١) الغني (٢/ ٥٥).



والاستراحة وقت الظهر وزقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع محتاج إلى راحة وأكّل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم مجتاج أن يقدم العشاء مع المغرب، وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع .

وأما النازل أبامًا في قرية أو مِصر وهو في ذلك كأمل المصر، فهذا وإن كان يَقصر لأنه مسافر، فلا يجمع، كما أنه لا يصلى على الراحلة، ولا يصلي بالتيمم، ولا بأكل الميتة؛ فهذه الأمور أيبحث للحاجة، ولا حاجة به إلى ذلك، يخلاف القصر فإنه سُنة صلاة السفر ".

قلت: وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل، وهذا ما تمسك به الشافعي، وابن قدامة، وابن عبد البر، وابن المنذر، وشيخ الإسلام، فلا ينكر على من جمّع بين الصلاتين وهو نازل من غير سير؛ فحديث معاذ فيه أن المسافر له أن يجمع نازلًا وسائرًا، وكأنه فعله لميان الجواز، وكان أكثر عادته على ما دل عليه حديث أنس في الصحيحين، وسيأني هديه على الجمع بين الصلاتين في السفر إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في مجموع الفتاوي(٢٤/ ٦٣).

# القول الرابع: أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا مِن عُذْر.

وبه قال عمر رضي الله عنه، ورواية عن الحسن البصري<sup>(1)</sup>، ومحمد بن سيرين<sup>(1)</sup>، وحكاه ابن عبد البر عن الأوزاعي، وروي عن عمر بن عبد العزيز<sup>(1)</sup>.

### واستدلوا من السنة بما يلي:

١ عن ابن عباس رضي الله عنهما ثال: قال: رسول الله ﷺ: ٩ مَنْ جَمَعَ يَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
 مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الكَبَائِرِ \*\*\*.

# واستدلوا بأثر عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما:

عن أبي العالية: أن عمر كُتُب إلى أبي موسى: •واعلم أن جُمُعًا بين الصلاتين مِن الكيائر إلا مِن عُذُر اللهِ.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢١١) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن يونس قال: سئل الحسن عن جمّع الصلاتين في السفر، فكان لا يعجبه ذلك إلا مِن عُذر . قلت (أحمد): ومر معنا في رواية أنه لا يرى الجمع في السفر ولا الحضر إلا يعرفة ومزدلفة، كما قالت الحنفية .

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شيبة (۲/ ۲۱۱) عن أزْهَر ، عن ابن عُوَّن ، قال ذُكر للحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يَجمع بين الصلائين ، فقال: ما أرى أن يَجمع بين الصلائين إلا مِن أمْر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢١١) قال: حدثنا حقص بن غِيّات عن أبّي بن عبد الله قال: اجاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا تَجمعوا بين الصلائين إلا مِن عُذْرًا.

وفي إسناده أبي بن عبد الله، لم أقف له على ترجمة,

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه الترمذي(١٨٨)، وأبو يعلى(٥/ ١٣٦)، والحاكم في المستدرك(١/ ٩٠٤). وقال أبو عيسى ايعني الترمذي ٩: وحنش هذا هو أبوعلي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعَفه أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٥) إسناهه صحيح لمفيره: أخرجه عبد الرزاق(١/ ٥٢٥)، والبيبقي(٣/ ١٩٦). قال الشافعي في سنن حرملة: العذر يكون بالسفر والطر، وليس هذا بثابت عن عمر، وهو

عن وكيع، قال: حدثنا أبو هلال، عن حنظلة الشّدوسيّ، عن أبي موسى، قال: الجّمع بين الصلاتين من غير عُذُر من الكيائر (''.

وأجيب: بأن حديث ابن عباس ضعيف، لا يُثبت؛ في إسناده حَنَثُن وهو أبو علي الرحبي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره.

و أما ما كتبه عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه: قواعلم أن جُمَّعًا بين الصلاتين من الكبائر إلا مِن عُذُر اللهِ

فالسفر نفسه عدر، ويُحمل الحديث على الجمع بين الصلاتين من غير الأعدار التي بيَّنها الشرع، والسفر منها.

قال العراقي رحمه الله: فجَعَل صاحب هذا القول الجد في السير مثالًا للعذر، والاعتبار بالعذر بأي وجه كان، ويقول الجمهور؛ السفر نفسه عذر، ومظنة للرخصة،

مرسل. وفي سنن البيهقي: هو كيا قال الشافعي، والإسناد المشهور لحدًا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل، أبو العائبة لم يسمع من عمو رضي الله عنه.

قلت (أحمد) : وقد ألبت ابن المديني وأبو حاتم له السهاع من عمر رضي الله عنه.

ولكنه فيه علمة أخرى، قال شعبة: لم يسمع قنادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشباء. قلت(أحمد): وليس هذا الحديث منها؛ وعليه فيكون منقطعًا.

و لكنه جاه من طريق آخر يقويه ويشهد له.

قال أبو حاتم في تفسير (٣/ ٩٣٢): حدثنا الحسن بن محمد الصباح، ثنا إسهاعيل بن عُلية، عن خالد الحُذَّاء، عن حيد بن هلال، عن أبي قتادة - يعني: العدوي - قال: قرئ علينا كتاب معمر: من الكبائر جمعٌ بين الصلائين، يعني: من غير عذر،

وقال البيهقي في السنن(٣/ ١٦٩): أبو قنادة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه، فإن كان شهد، كُتُبّ فهو موصول، وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويًّا .

(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٣) وفي إسناده حنظلة السدوسي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

قنيطَ الحكم بمجرده".

قلت: فهذا القول لا يعارض من قال بجواز الجمع في السفر؛ لأن السفر من الأعذار.

القول الخامس: كراهة الجمع بين الصلاتين .

وبه قال: مكحول 🗥 ورواية عن الحسن"، ومحمد بن سيرين".

قال ابن المنظر رحمه الله: وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين (٤٠٠).

### واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

١ ما أخرجه عبد الرزاق، عن مُعتر، عن أيوب، عن فتادة، عن أبي العالبة: أن
 عمر كتب إلى أبي موسى: ٩واعلم أن جُمْعًا بين الصلاتين من الكيائر إلا مِن عُذْر الله.

٢ ـ حديث عبد الله بن عمر أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) طرح التثريب في شرح التقريب (٢/ ١١٧).

 <sup>(</sup>٢) إستاده حسن: آخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٢)، عن عمد بن راشد عن مكحول، أنه كره الجمع بين الصلاتين في السفر.

ومحمد بن واشد: قال أحمد عنه: ثقة. وقال أبو حاتم: كان صدوقًا، حسن الحديث.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٣) عن هشام عن الحسن أنه كان يقول: صلّوا كل صلاة لو تنها.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه أبن المنقر في الأوسط (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) الأرسط (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) سېتى تخريجه.

 <sup>(</sup>٧) ضعيف: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٦/ ٣٤٣) قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن تافع، عن ابن عمر... به.وفي إسناده عبد الله بن عمر، العمري، وهو ضعيف الحديث.

٣-عن جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان الأسود وأصحابه ينزلون عند وقت كل صلاة في السفر، فيُصلون المغرب لوقتها، ثم يتعشَّون، ثم يمكثون ساعة، ثم يُصلون العشاء (١٠).

٤ عن هشام، عن الحسن، أنه كان يقول؛ ﴿ صلُّوا كل صلاة لو قتهاه (١٠).

عن جابر الجُعثقي، عن عبد الرحن بن الأسود، عن أبيه، أنه كان يصلي كل صلاة لو قتها في السفر (").

عن أيوب وتنادة، عن أبي العالمة، أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها ".

٧ عن مغيرة، عن إبراهيم: لا يجمعون في السفر، ولا يُصلُّون إلا ركعتين الله

قلت: تُجمل حديث عمر بن الخطاب على أن السفر من الأعذار، فلا تُعارُض ينها.

هذا القول لا يُعارض قول مَن قال بجواز الجُمع في السفر؛ لأن السفر من الأعذار. وأما أثر ابن عمر السابق فقال ابن المنذر رحمه الله:

إما أن يكون قَعَل ذلك في حال، وجَمَع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها، خلافًا لجمْعه بين الصلاتين؛ إذ كل ذلك مباح، جائز فِعْله.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢١١).

وفي إسناده مغيرة، وهو مغيرة بن مِقسم الضبي: قال ابن حجر في التقريب: "تَقَةَ مَتَقَنَ إلا أنه كانَ ينشس، ولا سبها عن إبراهيم،

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: أخرجه عبدالرزاق(٢/ ٥٣٣). وفي إسناده جابر الجُعفي، وهو ضعيف.

<sup>(\$)</sup> إستاده ضميف: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٣)، وفي إستاده عبدالله بن عمر بن حقص، وهو ضميف.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٣٣).

قلة: وهذا الأثر عن ابن عمر ضعيف، جاء من طربق عبد الله بن عمر، العمري، وهو ضعيف الحديث.

وقد صحت الآثار عن ابن عمر أنه جمّع بين الصلاتين في السفر.

القول السادس: جواز جمع التأخير، ومنَّع جمَّع التقديم.

وروي عن سعد بن أبي وقاص أب وابن عمر أب وعكرمة أأ، وهو رواية عن أحمد أن وبهذا قال أبن حزم الظاهري أنا.

قال المرداوي رحمه الله: وقيل: لا يجوز الجمع للمسافر إلا في وقت الثانية إذا كان سائرًا في وقت الثانية وخَمَله بعض سائرًا في وقت الأُولى، اختاره الخرتي، وحكاه ابن تميم وغيره رواية، وحَمَله بعض الأصحاب على الاستحباب (\*\*).

وقال ابن حزم رحمه الله: «ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف ما ذكرنا، وأما في غير السفر فلا سبيل البتة إلى وجود خبر فيه الجمع بنقديم العصر إلى وقت الظهر، ونحن

<sup>(1) 1</sup> Keme (7/073).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٠٥٨) باب هل يؤذن أو يفيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ وأخرجه
 مسلم(٧٠٣) باب جواز الجمع بين الصلائين في السفر، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه ابن النقر في الأوسط(٢/ ٤٢١)، وطرح التثريب (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) شرح الزركشي(١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) المحلي (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) الإنصاف (٢/ ه٣٣).

نرى الجمع بين الظهر والعصر، ثم بين المغرب والعشاء أبدًا بلا ضرورة ولا عذر ولا غالله على الجمع بين الظهر والعصر، ثم بين المغرب والعشاء أبدًا بلا ضرورة وقتها فيبتدأ في عالفة للسنن، لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول الله على إلى آخر وقتها فيبتدأ في وقتها، ويُسلم منها وقد دخل وقت العصر فيؤذّن للعصر، ويشام منها وقد دخل وقت العشاء، فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها، ويُسلم منها وقد دخل وقت العشاء، فيؤذن لها ويقام وتصلى العشاء في وقتها، ".

واستدلوا: بأن جمع النقديم لم يُذكّر في حديثي ابن عمر وأنس، وإنها ذُكر فيهها جمع التأخير، وتأكد ذلك يقوله في حديث أنس: • فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركِب•. ولم يذكر صلاة العصر.

وأجِيب بأنه: لا يلزم من عدم ذكرها أن لا يكون صلاها مع الظهرأ وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره، فوجب المصير إليه.

وكمُل بعضهم حديث أنس على أن معناه: صلى الظهر والعصر. قال: لأنه عليه

السلام إنها كان يؤخر الظهر إلى العصر إذا لم تزغ الشمس، فكذلك يقدم العصر إلى الظهر إن زاغت الشمس. ذكره ابن بطال ".

وتجمل جمّع النبي ﷺ بعرفة وهو ثابت صحيح، بجواز جمع التقديم.

قد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أنه قد جُم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولم يحدد فيها جُمع التقديم ولا التأخير.

فتُحمل هذه الأحاديث على إطلاقها بجواز الأمرين.

وأيضًا: حديث ابن عباس: جمَّع النبي ﷺ في الحضر من غير سفر ولا مطر.

قال ابن عبد البر رحمه الله: قال أبو الفرج: وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر

<sup>(</sup>١) المحل (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) طرح الشريب (٢/ ١١٨).

بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة .

وقال: الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة - أصل مجتمع عليه، واجب أن ُيرد كل ما اختلف فيه من معناه إليه ().

# الترجيح

بعد عرض أدلة كل فريق، وبيان أقوال أهل العلم في السألة، وبيان الصحيح والضعيف من الأدلة، يتبين في:

١- ثبوت جمْع النبي ﷺ بين الصلاتين في سفره في غير عرفة والمزدلفة.

وبهذا يظهر ضعف قول الحنفية القائل بمنع الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة وأن الجمع من أجل النسك.

٢ ـ قوي الخلاف في مسألة المسافر النازل - أي: الذي ليس على سفر - هل له الجمع أم أن الجمع لا يكون إلا لمن كان في أثناء السير في حال السفر؟

والذي ترجَّح أن النبي ﷺ جَمّع وهو نازل في غزرة نبوك، كيا في حديث معاذ الذي مر معنا.

٣ ـ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يجوز له جمع التأخير، ولا يجوز له جمع التقديم.

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۲/۱/۲).

وبالنظر في الأحاديث يظهر أنه لا يثبت في جمع المنقديم حديث خاص بالتقديم، ولمكنه قد ثبت جمع التقديم بعرفة، وأنه ﷺ جمّع من غير خوف ولا مطر، وأحاديث الجمع المطلق و الجمع بين الصلاتين في السفر مشروع، سواء أكان جمع تقديم أم جمع تأخير.

هذا ما ترجَّع؛ عملًا بجمع النبي ﷺ بعرفة، وأحاديث الجمع المطلق، وعملًا بحديث ابن عباس، وتأويله أنه ﷺ أراد أن لا يُحرج أمته.

### ويشهد لذلك:

أنه جاءت اسرأة إلى طاوس فقالت: إني أكبره أبي!! حَمَلتي على الجمع بين الصلاتين!! قال: لا يضركه أمّا ترين الناس يجمعون بين الصلاتين: صلاة الهاجرة وصلاة العصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع؟!".

وقول ابن شهاب رحمه الله: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال: ٩ لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ ١١١٤ ..

قال ابن عبد البر رحمه الله: الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة أصل مجتمع عليه، والجب أن يُرد كل ما اختلف فيه من معناه إليه ".

فالسافر -ولله الحمد- له أن يجمع بين الصلاتين بعذر السفر تخم التقديم عملًا بجمع النبي في بعرفة، وعملًا بحديث ابن عباس: (جمّع بين الصلاة في سَفْرة سافرها في غزوة تبوك، فجمّع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».

قال سعيد: فقلت الابن عباس: ما خَمَله على ذلك؟ قال: ﴿أَرَادُ أَنْ لَا بُحْرِجِ أَمَّهُ ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) الإستذكار (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٣٣٢)، وعبد الرزاق في مصنقه(٢/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣)الاستذكار (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(٧٠٥) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

وللمسافر أن يجمع بخم التأخير، فقدكان من هديه ﷺ إذا أراد أن يجمع أن يؤخر الصلاة، كما سيأن معنا في هديه ﷺ في الجمع بين الصلاتين في السفر، والله أعلم.

### وتخلص من هذه السألة بأمور:

- (١) جواز الجمع بين الصلاتين بعثر السفر جمع تأخير بين الظهر والعصر، والبغرب والعشاء .
- (۲) جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل، وإذكاذ الأفضل أذ لا يجمع إلا إذ جد به السير.
- (٣) إنْ عَزْم الرجل على السفر وخاف أن يخرج وقت الصلاة الثانية، وقد دخل وقت الصلاة الأولى، جمع ينهما جمع تقديم؛ عملًا بحديث ابن عباس، وجمع النبي على بعرفة.





# هدي النبي ﷺ في الجمع بين الصلاتين في السفر

### قد صح عن النبي ﷺ في جمعه في السفر ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا كان المسافر سائرًا في وقت الصلاة الأولى، فإنه ينزل في وقت الثانية فيصلى جمع تأخير في وقت الثانية.

فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمراً كما تقدماً وهو كجَمْعه بمزدلفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجمع جائز في الوقت المشترك؛ فتارة بجمع في أول الوقت كما جمّع بعرفة، وتارة بجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره، وتارة بجمع فيما بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معًا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معًا في أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا، وهذه في هذا.

وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة، ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السَّنة، وكذلك جُمْع المطر، السُّنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب".

المعالة الثانية: إذا كان المسافر نازلًا في وقت الصلاة الأولى ويكون سائرًا في وقت الصلاة الثانية؛ فإنه يصلي جمع تقديم في وقت الأولى أوهذا كجَمّعه بعرفة.

هذا وإن كان جائزًا بفعل النبي على بعرفة، لكن الذي يبدو لي- والله أعلم- أنه على على ما وقفت عليه من أحاديث- كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينها، وإذا زاغت صلى الظهر، ثم ركِب.

وهذا حديث أنس قال: ﴿ كَانَ النبِي ﷺ إذا ارتحل قبل أنْ تزيغ الشمس، أخَّر الظهر

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٦٤).

إلى وقت العصر، ثم يجمع بينها، وإذا زاغت صلى الظهر، ثم ركب، ١٠٠٠.

وما جاء أنه ﷺ اكان يصلي الظهر و العصر ثم ركب افشاذ لا يُثبت، كما سبق بيانه. ولكن إذا خاف المسافر فوات وقت العصر - بأن يعلم أنه في سفر ولن يصل إلا بعد خروج وقت العصر - فله أن يصلي الظهر والعصر تجمّع تقديم؛ عملًا بحديث ابن عباس الصحيح، وبجمعهﷺ بعرفة.

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: اصلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر؟.

قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا: لم فَعَل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: فأراد أن لا مجُرج أحدًا من أمته أن.

وأصله مشروع بجمع النبي ﷺ بعرفة.

العالة الثالثة: إذا كان المسافر نازلًا في وقت الصلاتين جميعًا نزولًا مستمرًّا، فالغالب من هَذْي النبي في أنه لا يجمع بينها، وإنها يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، كها فعَلى أنه لا يجمع أحيانًا أثناء نزوله نزولًا مستمرًّا.

كما جاء عن معاذ رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول ﴿ فِي غزوة تبوك ، فكان رسول الله ﴿ بِمع بِينَ الظهر والعصر أوالمغرب والعشاء أفاخُر الصلاة يومًا، ثم خرج قصلي الظهر والعصر جميعًا أثم دخل أثم خرج قصلي المغرب والعشاء جميعًا .

# هل تُشترط النية لصحة الجمع بين الصلاتين؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٠١٠، ٢٠٦١) ياب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. ومسلم(٢٠٤) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٠٥) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

### أولًا: جمع التقديم (\*):

القول الأول: تُشترط النية في جمع التقديم في أول الصلاة .

### وللمالكية قولان (\*\*):

أحدهما: لا يجزئ أن بنوي أول الثانية.

وقيل: بجزئه، وتجوز في أولها وأوسطها وقبل الانتهاء منها، ولا تجوز بعدها.

وهو قول الشافعية (٣)، وروابة عند الحنابلة (١٠).

قال ابن إدريس المالكي رحمه الله وهو يبين شروط الجمع:

الشروط ثلاثة: الشرط الأول: تُقدم الأُولى منهما، وينوي الجمع فيهما، ولا يجزئ أن ينوي أول الثانية، وقيل: يجزيه (°).

وقال النووي رحمه الله: نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب، وقال المزني وبعض الأصحاب: لا تُشترط؛ لأن النبي ﷺ جمّع، ولم يُنقل أنه نوى الجمع، ولا أَمّر بنيّته، وكان يجمع معه مّن تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبيّتها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مثال ذلك: لو أراد مسافر أن يجمع الصلاتين بخم تقديم قيقدم العصر قيصليها مع الظهر، هل يُشترط أن ينوي قبل أن يدخل في صلاة الظهر أم قبل أن ينتهي من صلاة الظهر؟ أم له أن يصلي الظهر ولم يكن قد توى أن يجمع العصر معها، لم بعد الانتها، ينوي أن يجمع قيصلي العصر جع تقديم؟

 <sup>(</sup>۲) انظر: حاشية العدوي(۱/ ٤٢٤)، والشر الدواني(۱/ ۱۹۳) ومواهب الجليل(۲/ ۱۹۳)،
 وحاشية قليوبي(۱/ ۳۰۵)، والذخيرة(۲/ ۲۷٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٤/ ٣١٢)، والشرح الكبير (٤/ ٤٧٥)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٢/ ٤١٦)، والمغني (٢/ ٢٠)، والروض المربع(١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) الذخيرة (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٤/ ٣١٢).

قال الدواوي رحمه الله: الصحيح من المذهب: أنه يُشترط أن يأتي بالنبة عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب.

ويُحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها.

وهو وجه اختاره بعض الأصحاب، قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذه وجهان، أصحهما أنه ينوي الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأولى من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يُسلم، وأطلقهما في المستوعب.

وقيل: تجزئه النية بعد السلام منها رقبل إحرام الثانية، ذكره ابن تميم، عن أبي الحسين.

وقيل: تَجِرْتُه النَّية عند إحرام الثانية. اختاره في الفائق.

وقيل: محل النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده. ذكره ابن عقيل، وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضًا.

### واستدنوا بما يلي:

١ ـ لأنه جُم، قلا يجوز من غير نبة؛ كالجمع في وقت الثانية.

٢ ـ ولأن العصر قد يُقعل في وقت الظهر على وجه الخطأ، فلا بد من نية الجمع
 ليتميز التقديم المشروع من غيره(\*).

٣- لأنها صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما، فوجب أن لا تصح إلا بنية الجَمع'".

### القول الثاني:

تصح نية الجمع بين الصلاتين في جمع التقديم عند الإحرام بالثانية.

<sup>(</sup>١) المجموع (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) الحاري الكبير (٣/ ٣٩٥).

وهر قول عند المالكية "، وبه قال المزئي من الشافعية، وهو قول عند الحنابلة"، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ".

قال المؤثى رحمه الله: هذا الشرط غير معتبر، والنية في الجمع بين الصلاتين في السفر غير واجبة، وإنها يُعتبر قرب الفصل بينهما .

قال: لأن السفر يرفع ثبة الجمع ويقطع حكم الصلاة، فلم يكن لنقديم النية وجه يصح اعتباره.

قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبرًا للصلاة، لو سها عن الإتبان به قبل السلام، كان المعتبر فيه قُرِّب الفصل، ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام، فلأنَّ يكون ذلك في الجمع بين الصلاتين أولى "".

### واستدلوا بما يئي:

 ١ أن السفر برفع نية الجمع ويقطع حكم الصلاة، فلم يكن لتقديم النية وجه يصح اعتباره.

٢\_ قياسًا على سجود السهو مع كونه جبرًا للصلاة، لو سها عن الإنيان به قبل السلام كان المعتبر فيه قرب القصل، ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام، قلأن يكون ذلك في الجمع بين الصلاتين أولى .

٣\_ أن النبي ﷺ كان يُصلي جَمُّعًا، ولم يُنقل عنه أنه أمّر أصحابه أو أرشدهم إلى أن

 <sup>(</sup>١) انظر: حاشية العدوي(١/ ٢٦٤)، والشر الدوان(١/ ١٩٣)، ومواهب الجليل(٢/ ١٥٦)،
 رحاشية قليوب(١/ ٣٠٥)، والذبحيرة(٢/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢/ ٤٤١)، والمغنى (٢/ ٢٠)، والروض المربع(١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) نقلًا: من الحاوي الكبير (٣/ ٣٩٥).

ينورا الجمع بين الصلاتين.

# الترجيح

الذي يظهر لي أن ثبة الجمع ليست بشرط، وتصح النبة عند الإحرام بالصلاة الثانية! وذلك لأن النبي ﷺ كان يُصلي جمعًا، ولم يُنقل عنه أنه أثر أصحابه أو أرشدهم إلى أن ينووا الجمع بين الصلاتين، وليس هناك دليل على الاشتراط.

### قَالَ الشَّيخَ ابنَ عَثْيِمِينَ رحمه الله:

والصحيح: أنه لا يُشترط نية الجمع عند إحرام الأُولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأُولى، ولو عند إحرامه في الثانية، ما دام السبب موجودًا (!).

# وأما جمع التأخير أو الجمع في وقت الثانية:

قإن جمّع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، أي: إذا نوى الجمع في وقت الثانية، فيُشترط أن يتوي؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا علم إلا بنية الجمع حيث جاز.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله: وأما إن جَمَع في وقت الثانية قلا تُشترط إلا ثية التأخير للجمع في وقت الأولى ما يقي قَدْر ركعة، فإن أخّرها حتى فات الأداء، أي: وقته بلا ثية للجمع، عصى وقضى، هذا ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي المجموع وغيره عنهم: وتُشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى

<sup>(1)</sup> الشرح الممتع على زاد المستنع (٤/ ٢٩٧).

من وقتها ما يسعها أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها، عصى وصارت قضاء'''.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن جَمّع في وقت الثانية، فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها ؛ لأنه منى أخّرها عن ذلك بغير نيف صارت قضاء لا جمعًا .

ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به، وهو ركعة، أو تكبيرة الإحرام (").

#### قَالَ المرداوي رحمه الله:

وإن جَمَع في وقت الثانية كفاء نية الجمع في وقت الأولى، ما لم يَضِق عن فعلها. هذا المذهب، وعلمه الأكثر.

وقال المجد: وإن جَمَع في وقت الثانية اشترطت نية الجمع قبل أن يبقى من وقت الأولى بقدرها؛ لفوات فائدة الجتمع –وهو التخفيف– بالمفارنة بينهما <sup>(٣</sup>.

ولم أقف على قول للعلماء بجواز تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج، ثم يجمع في وقت الثانية بغير أن يكون أخرها بنية الجمع.

قال الشيخ الشنقيطي: وإن جَمَع في وقت الثانية اشترط ثية الجمع في وقت الأولى، إن لم يَضِق عن فعلها، واستمر العذر إلى دخول وقت الثانية.

إذا كان الإنسان يريد أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، أو المغرب إلى وقت العشاء، فإنه ينوي عند تأخيره أن يجمع، أما إذا لم ينو، فإنه حينئذِ تخرج عليه الصلاة الأولى،

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) المنتي (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) الإنصاف (٢/ ٥٤٣).

فيكون كأنه تَرَك الصلاة الأولى، فتعتبر صلاة قضاء لا صلاة جمع. والدليل على ما ذكرفاه: قوله ﷺ: ﴿إِنَّهَا الأَغْيَالُ بِالنِّيَاتِ ٩٠٠٠.

الموالاة بين الصلاتين المجموعتين

(١) دروس عمدة الفقه للشنقيطي، درس رقم(٦٧).

## هل تُشترط الموالاة بين الصلاتين؟

#### اختلف العلماء على قولين:

القول الأولى: أنَّ الموالاة شرط، ولا يُفرق بينهما بأكثر من أذان وإقامة.

وهو مذهب المالكية، ورواية في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة أن لا يفرق بينهم إلا بقدر الإقامة والوضوء.

جاء في مواهب الجليل: قال الفاكهائي في شرح الرسالة في صفة الجمع: وذلك أن يُقدَّم الأُولى منها، فلا يفرق بين الصلاتين بأكثر من قدر إقامة أو أذان وإقامة، على الخلاف، ولا يتنقل بينها".

### غَالَ النَّووي رحمه الله: وأما الترتيب ونية الجمع حال الصلاة والموالاة، ففيهما طريقان:

الصحيح منها- وبه قطّع العراقيون ونص عليه الشافعي- أنها كلها مستحبة ليست بواجبة، فلو تركها كلها صح الجمع.

والطريق الثاني -قاله الخراسانيون- فيه وجهان:

الصحيح هذا. والثاني: أنها واجيات حتى لو أخل بواحد منها صارت الأولى قضاء، لا يجوز قصرها؛ إذ لم نجز قصر مقضية السفر، والمذهب: الأول (").

**قال المرداوي رحمه الله: ا**وأن لا يفرق بينهما إلا يقدر الإقامة والوضوء؟:

اعلم أن الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم: أنه تُشترط الموالاة في الجمع في وقت الأولى، واختار الشيخ تقي الدين عدم اشتراط

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل(٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>Y) Hara (3/017).

14 1 Kall.

قال ابن قدامة رحمه الله:وأن لا يفرق بينها إلا تفريقًا يسيرًا؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل، والمرجع في طول الفرق وقِصَر، إلى العُرف، فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل ".

### واستدلوا بما يلي:

١- بأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا بحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف البسير، فإنه معفو عنه، ويبطل الجمع براتبة بصليها بينها، أي: بين المجموعتين؛ لأنه فرَّق بينها بصلاة، فبطل؛ كما لو قضى فائنة، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين، جاز.

٢ ـ ولأن النبي ﷺ كان لا يصلي بينهها نافلة .

القول الثَّاني: لا تُشترط الموالاة، ولكنها مستحبة.

وهو مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن بمية.

### واختدلوا بما يلي:

السندل له الشافعي والبيهقي وغيرهما بحديث كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ الله فَيْ مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَوْلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوضَاً وَلَمْ يُسْبِعُ الْوضُوءَ، فَقَالُ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ ٥ ـ ثُمَّ تَوضَاً وَلَمْ يُسْبِعُ الْوضُوءَ، فَمَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغُرِب، قَلْمَا جَاءَ المُؤْذَلِقَةَ نَزْلَ فَتَوضَاً فَأَسْبِغَ الْوضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى المُغْرِب،

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) الكافي (١/ ٢٠٢).

ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَبْيِمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، ولَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا ".

ووجه الدلالة: قوله: ٥ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى المُغُرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانِ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، ولَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا ، وهو وقت تنتفي به الموالاة.

٢- إن معنى الجمع هو الضم بالوقت، أي: ضمُّ وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتًا واحدًا عند العذر، وليس ضم الفعل.

٣-ولأن فِعله ﷺ لا يفيد الوجوب، ولكنه يفيد الاستحباب.

قال ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تُشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديبًا، كما أن الموالاة لا تُشترط بالجمع بينها تأخيرًا... كما سيأن، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينها، ولكن رأى شيخ الإسلام له قوة "".

وقال الشيخ الحمد: وعن الإمام أحمد: أن ذلك ليس بشرط، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو القول الواجع ؛ لأن فِعل النبي على وجه الموالاة لا يقتضي الإيجاب.

وأما كونها يَثبت فيهما الجمع، فإن الجمع لا يقتضي إلا الجمع بينهما في الوقت نفسه، فالمراد من قولنا: (جمع) أن كليهما صُليا في وقت إحداهما، وهذا هو الجمع المقصود من صلاة الصلاتين في وقت إحداهما .

وأما كونهما يتصلان أو يفترقان، فإن هذا لا يقتضيه لفظ الجمع .

و نِعل النبي ﷺ يدل على الاستحباب، ولا معنى يقتضي إيجاب ذلك ـ

وهذا القول الراجع، وأنه ليس بشرط "،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٣٩، ١٣٨) باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

<sup>(</sup>٢) الشرح المتع على زاد المستقنع (٤/٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) شرح ذاد المستقنع للشيخ (٧/ ١٧١).

جامع أحكام المسافر

# الترجيح

والذي يتبين لي أن الموالاة بين الصلاتين ليست من شروط الجمع، بل هي من مستحباته؛ لقوة أدلة القول الثاني التي مرت معنا، والله أعلم.



### فقه الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين

اختلف الفقهاء في كيفية الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين، هل يؤذن ويقيم لكل صلاة منهما؟ أم يؤذن لواحدة ويقيم لكل صلاة؟ أم يكفي أذان واحد وإقامة واحدة؟

#### الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

١- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها في وصفه حج النبي قال: ١٠.٠ حتى أتى عرفة فوجد القية قد ضُربت له بنيرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له، فأتى بطن الوادي فخطَب الناس وقال - فذكر خطبته الله - ثُم أذَن ، ثُم أَنام فصل الظهر، ثم أقدام فصل العصر، ولم يُصَل بينها شيئًا، ثمم رَكِب النام فصل العصر، ولم يُصَل بينها شيئًا، ثمم رَكِب الله على العلم العلم

٢ عن كُربب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه سيعه يقول: دَنَع رسول الله عن عرفة، حتى إذا كان بالشّعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله! فقال: «الصّلاةُ أَمَامَك» فرَكِب.

قليا جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبّغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلي المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعير، في منزله، ثُم أقيمت العشاء فصلي ولم يُصَلُّ بينهما؟ "".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨) باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٣٩، ١٨٨٠) باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.

٣ـ عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهيا قال: جَمَع النبي ﷺ بين المغرب والمعشاء بِجَشْع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يُسَبِّح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهماً...

٤ عن عَدِيٍّ بن ثابت، عن عبد الله بن يزبد، عن أبي أبوب ، قال: صلى رسول الله إلى الله المغرب والعشاء بإقامة (11).

(١) أخرِجه البخاري(١٥٨٩) باب مَن يَجَع بيئهما، ولم يثطوع.

وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود(٥/ ٢٨٥):

عن ابن عمر في ذلك ثلاث روابات:

إحداهن: أنه جُمَّع بينهم إلاقامتين فقط.

والثانية: أنه جَمّع بينهما بإقامة واحدة لهما.

وقمد ذكر أبو داود الروايتين.

والثالثة: أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة.

ا ذكر ذلك البغوي، حدثنا الحُجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين قال: «وقفت مع ابن عمر يعرفة، وكان يُكثر أن يقول: لا إله إلا الله، وحده، لا شريك ثه، له المُلك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،

فلهًا أنضّنا من عرفة دخل الشّعب فتوضأ، ثم جاء إلى يَمْع، فعرض راحلته ثم قال: الصلاة. نصل الغرب ولم يؤذّن، ولم يُقم، ثم سلّم، ثم قال: الصلاة. ثم صلى العشاء، ولم يؤذّن، ولم يُقم، والمحجج في ذلك كله الأخذ بحديث جابر بن عبد الله.

(٢) ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (٣/ ٢٦٤) وفي إسناده ابن أبي ليلى: قال ابن حجر في التقريب: صدوق سبئ الحفظ. وضعَفه غير واحد. والحديث في البخاري ومسلم بلفظ: حدثني أبر أبوب الأنصاري ، أن رسول الله ﷺ "جَمع في حجة الرداع المغرب والعشاء بالمؤدلفة! بدون لفظة: ابإقامة، فهني زيادة ضعيفة.

فالحديث من طريق عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا واختلف على عدي بن ثابت

#### الأثَّار عن الصحابة رشي الله عنهم:

١ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجنا مع عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه ، إلى مكة، ثم قَدِمنا جَمْعًا فصل الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينها، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر...١١٠ الحديث.

٢. عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر، قال: انفق علي وعبد الله أن كل صلاة تجُمع بأذان وإقامة (1).

=فرواه عنه بهذه الزيادة غيلان، وهو غيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، وهو تقة، ولكن الطريق إليه ضعيف، فيه قيس بن الربيع، وهو صدوق قد تغيَّر، ومحمد بن عمرو الرومي ضعيف. كما عند الطحاري(٢/ ٢١٣).

وأخرجه الطيراني من طريق جاير الجعفي، عن عدي بن ثابت، فرواه بهذه الزيادة ، وجاير الجعفي ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلي، وهو ضعيف.

وخالفوا من هم أوثق منهم، فرواه عن عدي بن ثابت بدون ذكر هذه اللفظة ابإقامة اكل من: بجبي بن سعيد القطان، واختلف عليه: فرواه بَمْع من الثقات؛ كيالك بن أنس، والليث بن سعد ، وسقيان بن عيينة ، وأحمد بن حنيل ، وسليهان بن بلال، وحماد بن زيد ، ويزيد بن هارون... وغيرهم بدون هذه الزيادة.

وأخرجه أبو عوانة عن سعفان بن يزيد البشار، عن يزيد بن هارون بذكر الزيادة، عِليًا بأن الثقات رووه عن يزيد بدونها.

وتابع يجيى بن سعيد القطان على ذكر الحديث بدن هذه الزيادة شعبةً ومِسعر بن كِدام.

- (١) أخرجه البخاري(١٥٩٩) باب متى يصلي الفجر بجَّمُم صلاة الفجر بالمزدلقة.
- (٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة(٣/ ٣٦٤) وفي إسناده أبو جعفر هوا محمد بن علي بن
   الحسين بن علي بن أبي طالب، لم يسمع من علي، و قال أبو زرعة : لم يدرك و لا أبوه عليًّا.



٣. عن إبراهيم عن الأسود أأنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين، بجمع كل صلاة بأذان وإقامة أوالعشاء بينهم الله.

#### أقوال السعلسماء:

القول الأول: يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم لكل صلاة .

وهو قول الجمهور من: الحنفية " والشافعية " ورواية عن أحمد" وقول أبي ثور (<sup>()</sup> واختاره ابن حزم <sup>()</sup>.

قال الكاسائي رحمه الله: هو صلاة العصر بعرفة تؤذّى مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد، ولا يراعي للعصر أذان على حدة؛ لأنها شُرعت في وقت الظهر في هذا اليوم، فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعًا، وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يُكتفى فيهما بأذان واحد لما ذكرنا، إلا أن في الجمع الأول يُكتفى بأذان واحد لكن بإقامتين، وفي الثاني يُكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة عند أصحابنا الثلاثة، وعند زُفَر بأذان واحد وإقامة.

قال النووي رحمه الله: ﴿ وَفِيهِ أَنْ الْجَامِعِ بِينَ الصِلاتِينَ يَصِلِي الأَوْلِي أُولُاءَ وَأَنَّهُ يؤذُنُ اللاّولي، وأنه يقيم لكل واحدة منهما، وأنه لا يفرق بينهما، وهذا كله منفق عليه عندناه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) إستاده صحيح: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي(٢/ ٢١١) قال: حدثنا ابن أبي داود أقال: ثنا أحمد بن يونس أقال: ثنا إسرائيل أعن منصور عن إبراهيم ...به.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع(٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣/ ٩٤) شرح صحيح مسلم للنووي(٨/ ١٨٥).

<sup>(1)</sup> قاله ابن قدامة في الشرح الكبير (١ / ٤١١).

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري(٤/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) الحل (١٢٩/٧).

<sup>(</sup>V) بدائم الصنائع (۲/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>۸) شرح صحیح مسلم(۸/ ۱۸۵).

قال المرداوي رحمه الله: ومَن جَمَع بين صلاتين أو قضاء قوائث، أذَّن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها أن وهو المذهب، صححه للصنف في المغني والشارح وابن عبيدان وغيرهم (<sup>(1)</sup>).

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: لا... فذكر خطبته أَمَّ أَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْغَصْرَ، ولَمُّ يُصَلَّى بَيْنَهُمَّا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ اللهُ اللهُ

القول الثاني: يؤذن ويقبم لكل صلاة.

وهو قول مالك، وفِعل ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهها.

جاء في المدونة الكبرى: والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام، وأما غير الإمام فيجزئه إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، قال مالك: وبعرفة أيضًا أذانان وإقامتان (\*).

واستدل مالك بحديث إبراهيم أعن الأسوداً أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلائين مرتين بجَمْعاً كل صلاة بأذان وإقامة أنا. وبحديث ابن مسعود، وهو موقوف مِن فِعْل ابن مسعود.

قال ابن عبد البر رحمه الله: لا لا أعلم الحجة لمالك أن رسول الله على الصلاتين بالمزدلفة وقتًا واحدًا سن ذلك لهيا، وإذا كان وقتهها واحدًا لم تكن واحدة منهها أَزْلى بالأذان والإقامة من صاحبتها؛ لأن كل واحدة منهها تُصلى في وقتهاه (١٠).

<sup>(</sup>١) الإنصاف(١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨) باب حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكيرى (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) الأستذكار (٤/ ٣٣١).

### القول الثَّالِث: يقيم لكل صلاة ولا يؤذن.

وهي رواية عن أحمد" وقول إسحاق"، وهي إحدى الروايات عن ابن عمر . واستدل أحمد بحديث ابن عمر، أنه صلى المغرب بجَمْع والعشاء بإقامة، ثم حدَّث عن ابن عمر أنه صلى مِثل ذلك، وحدَّث ابن عمر أن النبيﷺ صَنَع مِثل ذلك ".

### القول الرابع: يقيم ﴿ إِقَامَةٌ وَاحَدُةً:

وهو قول سفيان الثوري، وابن عبد البر، وإحدى الروايات عن ابن عمر، حكاه عنه الترمذي (\*).

وأما قول مفيان: فحكاه عنه الترمذي، ودليله حديث ابن عمر.

واستدل الشوري بها رواه عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك ، أن ابن عمر صلى بجَمْع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله ﷺ فَعَل مثل هذا في هذا الكان(٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) جاء في مسائل أحمد (١/ ٥٣٣): الجمع بين الصلاتين بعرفة أو بجمع بأذان؟ قال: لا، ولكن بإنامة، إقامة لكل صلاة . وهو خلاف ما روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما: إقامة واحدة كان أفضل.

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(١٢٨٨) باب الإفاضة من عرفات إلى المؤدثفة.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي في سنته(٨٨٨): والعمل على هذا عند أهل العلم؛ لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جُمْع، فإذا أتى جممًا وهو المزدلفة، جُمّع بين الصلاتين بإقامة واحدة، ولم يتطوع فيها بينهها، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم، وذهب إليه، وهو قول سفيان الثوري.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي(٨٨٧)من طريق عبد الله بن مالك، وهو إحدى الروايات عن ابن عمر، وعبد الله بن مالك: قال ابن حجر: مقبول.

### مناقشة الأدلة

أما الجمهور فقد ذهبوا إلى جمع الصلاتين بأذان واحد وإقامتين؛ عملًا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجه في والعمل بهذا الحديث عند جمع من أهل العلم في كثير من مسائل الحج، وكذلك جمّع النبي في بعرفة ومزدلفة، فإن جابرًا استوفى أمور حجة النبي في وأتقنها، فهو أولى بالاعتباد، والله أعلم.

وأما قول مالك: «إنه يؤذن ويقيم لكل صلاة» نحُجته حديث ابن مسعود أنه صلى الصلاتين، كل واحدة وحدها بأذان وإقامة.

وحديث ابن مسمود موقوف من قوله رضي الله عنه، وحديث جابر مرفوع إلى النبي على الأولى الوقوف عند الصفة التي وصفها عن النبي على فيه.

وأما قول من قال: «يقيم لكل صلاة، ولا يؤذن» فحجتهم رواية في حديث ابن عمر رضى الله عنها، وكذلك القول: « يقيم إقامة واحدة»

وبجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بجوابين:

أحدهما: أنه إنها حفِظ الإقامة، وقد حفِظ جابر الأذان، فوجب تقديمه؛ لأن معه زيادة علم.

والثَّاني: أن جابرًا استوفى أمور حجة النبي الله وأنقتها، فهو أولى بالاعتباد، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وعن ابن عمر في ذلك ثلاث روايات:

إحداهن: أنه جمّع بينهما بإقامتين فقط.

والثانية: أنه جَمَع بينهما بإقامة واحدة لهما. وقد ذكر أبو داود الروايتين.

والثالثة: أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة.

ذكر ذلك البغوي، حدثنا الحجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين قال: وقفت مع ابن عمر بعرفة، وكان يُكثر أن يقول: لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له المُلك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

قليًا أفضنا من عرفة دخل الشَّعب فتوضأ، ثم جاء إلى جَمْع فعرض راحلته، ثم قال: الصلاة. فصلى المغرب، ولم يؤذن ولم يُقم، ثم سلَّم، ثم قال: الصلاة. ثم صلى العشاء، ولم يؤذن ولم يُقم.

والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين؛ لوجهين اثنين:

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة.

فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب كها تقدم، فروي عن ابن عمر مِن فعله الجمع بينهها بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهها بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهها بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مستدًا إلى النبي الجمع بينهها بإقامة واحدة وروي عنه مستدًا إلى النبي الجمع بينهها بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهها بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا الجمع بينهها بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهها دون ذكر أذان ولا إقامة وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها.

وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه مِن فعله.

وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين، ومّن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسيمعه.

وأما حديث أصامة قليس فيه الإثبان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سهاعًا صريحًا، بل لو نقاه جملة لقدَّم عليه حديث مَن أثبته لتضمُّنه زيادة علم خفيت على النافي.

الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفة أنه جَمَع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأتِ في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير.

فلو فرضنا تدافُّع أحاديث الجمع بمزدلفة جملةً، الأخذنا حُكُم الجمع من الجمع في عرفة".

وقال ابن حزم رحمه الله: فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طويق ابن عمر وابن عباس، وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر وأسامة بن زيد، وبعضها بأذان واحد وإقامة واحدة من طريق ابن عمر، وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق جابر؛ فاضطربت الرواية عن ابن عمر، إلا أن إحدى الروايات عنه وعن أسامة بن زيد وعن جابر بن عبد الله - زادت على الأخرى وعلى رواية ابن عباس إقامة؛ فوجب الأخذ بالزيادة، وإحدى الروايات عنه وعن جابر - تزيد على الأخرى وعلى رواية أشامة أذانًا، فوجب الأخذ بالزيادة؛ لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة، فلا يجوز خلافها، فإذا جمعت رواية سالم وعلاج عن ابن عمر صح منها أذان وإقامنان، كما جاء خلافها، فإذا جعبة لمن خالف ذلك، وبالله بينا في حديث جابر، وهذا هو الذي لا يجوز خلافه، ولا حجة لمن خالف ذلك، وبالله بينا التوفيق!".

بعد عرض الأدلة وأقوال أهل العلم يتبين في ترجيح قول الجمهور، بأنه يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم لكل صلاة؛ عملًا بحديث جابر رضي الله عنه، والله أعلم.

ونقل ابن القيم عن ابن عبد البر قوله: ومذهب أحد والشافعي في الأصح عنه، وأبي ثور، وعبد الملك الماجشون، والطحاوي أنه يصليهما بأذان واحد وإقامتين، وحجتهم حديث جابر الطويل".

<sup>(</sup>١) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) المحل (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن القيم على سئن أبي داود (٥/ ٢٨٥).

# الباب الرابع مباحث في أحكام الصلاة في السفر

### وفيه مباحث

ا ـ اقــتداء المسافــر بالمـقيم ٢ ـ اقتــداء المقيم بالمسافر ٢ ـ الأحـــق بالإمــامــة ٤ ـ قضاء الصلاة الفائتة في المـفر والحضر ٥ ـ حكــم النافيلة في السـفر ٢ ـ الصلاة على الـراحلة في السفر



## اقتداء السافر بالقيم

### الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

المعن أبي هربرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ '' فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَيِنَ، أَقِيمُوا الصَّفَ في الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِنَّامَةَ الصَّفَ مِنْ حُسْن الصَّلَاةِ اللهِ
 الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِنَّامَةَ الصَّفَ مِنْ حُسْن الصَّلَاةِ اللهِ

٢ عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده،
 وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعدُ أربعًا.

فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين".

٣ عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة
 إذا لم أصلُ مع الإمام؟ فقال: ( وكعتين، سُنة أبي القاسم ﷺ)(1).

<sup>(</sup>١) لا تختلفوا عليه: أي: لا تخالِفُوه في أفعال الصلاة.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٦٨٩) باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤١٤) باب الشهام المأموم بالإمام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٩٤) باب قصر الصلاة بعثي،

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٨٨) ياب صلاة المسافرين وقصرها.

### الأثَّار الواردة عن الصحابة والتَّابِعينَ:

١- عن أبي مجلز " قال: قلت الابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا
 مسافر ؟ قال: اصل بصلاتهم ا".

٣- عن عطاء، عن سعيد بن جبير قال: إذا دخل المسافر في صلاة المفيمين صلى بصلاتهم ".

٤ عن وكيع، قال: حدثنا المختار بن عمرو الأزدي، قال: «سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر . قال: فقال: إذا صليت وحدك فصل ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصل بصلاتهم.

(١) أبو مجلز: هو الاحق بن حميده.

 <sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٤٠)، وابن الشفر (٤/ ٣٣٨) عن معمر، والثوري، قال سليان التيمي: عن أبي مجلز، به.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٨) .

 <sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٦) من طريق جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ،
 وعطاء ، عن سعيد بن جبير.

في إسناده المغيرة بن مقسم الضبي، وكان يدلس لاسبيا عن إبراهيم.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابئ أبي شبية (١/ ٣٨٣) وفي إسناده المختار بن عمرو: جماء في الجرح والتعديل
 (٨) ١١٣/٨): عبد الرحن ثنا عبد الله بن أحمد: سألت آبي عن المختار بن عمرو فقال: عو بصري،
 ما أرى يه بأشا، يروي عن جابر بن زيد.

عن مكحول، في المسافر بدرك من صلاة المقيمين ركعة أو النتين: ﴿ فليصلُ بِصلاتهما (١٠).

٦- عن معمر والثوري قالا: ٩إذا أدركهم جلوسًا صلى بصلاتهم ٢٠٠٠.

٧ عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين وأبو يكو بعده
 وعمر بعد أبي يكو وعثمان صدْرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بَعْدُ أربعًا.

فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى وكعتين "".

#### أقوال العسلمساء:

القول الأول: أن المسافر متى ائتم بمقيم، فزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل.

وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس والثوري والأوزاعي وأبي ثور، وغيرهم من التابعين، وهو قول الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة<sup>11</sup>.

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن السافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الإقام، سواء أدرك معه ركعة أم دونها.

وبهذا قال أبو حنفة والأكثرون، حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس، وجماعة من التابعين، والثوري والأوزاعي، وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي .

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٣٣٦).عن حاتم بن وردان عن بردبن سنان عن مكحول.

<sup>(</sup>٢) صحيح: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٤ ٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٩٤) باب قضر الصلاة بيني،

<sup>(</sup>٤) المغني (٢/ ٦٣) الرافعي في الشرح (٤/ ٢٦٠)، والمجموع (٤/ ٢٩٦).

وقال الحسن البصري والنخّعي والزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر، لزمه الإتمام، وإلا فله القصر. وقاله طاوس والشعبي.

واشترط الحنفية لجواز اقتداء السافر بالمقيم بقاء الوقت، ولو قَلْر ما يَسَع التحريمة، أما عند خروج الوقت قلا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد؛ لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنيَّة الإقامة".

قال ابن نجيم العنفي رحمه الله: اوبعده لاا: أي: بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت؛ لانقضاء السبب (١٠٠).

القول الثاني: كراهة اقتداء المسافر بالقيم؛ للزوم مخالفة المسافر سُنة القصر التي هي أوكد من سُنة الجماعة، غير أنه إن أدرك ركعة أتم وإن أدرك دونها قضر.

وقال به الحسن والنخمي والزهري وقتادة ومالك ".

جاء في منح الجليل:قال: وكُرِه -يضم فكشر - اقتداء المقيم بالمسافر؛ لمخالفة المأموم إمامه نية وفعلًا، إلا إذا كان المسافر فاضلًا أو مُسنًا في الإسلام، وذكر ابن رشد أنه المذهب<sup>(1)</sup>.

القول الثالث: أن له القصر، وأنه لو أدرك خلفه ركعتين يجزئان.

وهو قول طاوس والشعبي وغيم بن حدلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان ".

<sup>(1)</sup> الجموع (1/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق(٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) منح الجليل شرح عل غتصر خليل، لمحمد عليش (١/ ٤١١)، المغني (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) منح الجليل (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار (٣/ ٢٠٤).

قال ابن قدامة رحمه الله: وقال إسحاق: للمسافر الفصر؛ لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين، فلم تُزد بالانتهام كالفجر، وقال طاوس و الشعبي و تميم بن حذلم في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزيان ".

واستدل اصحاب القول الأول بها أخرجه مسلم من طريق، عن نافع عن ابن عمر قال: الصلى رسول الله على بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، (\*\*).

وبها أخرجه مسلم عن موسى بن سلمة الفللي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصلُّ مع الإمام؟ فقال: لا ركعتين، سُنة أبي القاسم ﷺ".

وقانوا ايضًا: فإن انتم بمقيم في جزء من صلاته، لزمه أن يُتم؛ لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتهام فغلب النهام، كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام (1).

واستدل أصحاب القول الثّاني بقول النبي ﷺ: امَّنْ أَدْرُكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكُمَةً، فَقَدُ أَدْرُكُ الصَّلَاةَ".

ولأن مَن أدرك من الجمعة ركعة، أتمها جمعة، ومَن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه قرضها أناً.

<sup>(</sup>١) المُعْتَى (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٩٤) باب قصر الصلاة بعني،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٨) يأب صلاة المسافرين وقصرها.

<sup>(</sup>٤) المجموع (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) المُعتى(٢/ ٦٣).

واستدل أصعاب القول الثالث بقوله ﷺ : اللا تُخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمُ». وقد خالف في العدد والنية (١٠).

واستدل إسحاق بأنها صلاة مجوز فعلها ركعتين، فلم تُزد بالانتهام كالفجر ".

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المتنى (٢/ ٦٣).

# الترجيح

الذي يتبين لي هو قول الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

من أن المسافر مني انتم بمقيم، لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل.

ودليل ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك كحديث : ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِبُؤْتَمَّ بِهِ ۚ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ... ﴾ (الحديث.

ولا يتم ذلك إلا بالإتمام خلف الإمام.

وطدیث این عمر قال: «صلی رسول الله ﷺ بمنی رکعتین، وأبو یکر بعده، وعمر بعد أبی یکر، وعنیان صدرًا من خلافته، ثم إن عنیان صلی بعد أربعًا.

فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين؟".

وحديث موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلُ مع الإمام؟ فقال: ( ركعتين، سُنة أبي القاسم ﷺ، .

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجموا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام، بل قد قال أكثرهم: إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه، أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام "".

ويؤكد ذلك الآثار الصحيحة التي مرت معنا ،ونَقُل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٩٤) باب قصر الصلاة بعثي،

<sup>(</sup>٣) التمييد (٢١/ ٥١٣).

# اقتداء المقيم بالسافر

قال ابن المندر رحمه الله: وأجموا على أن المقيم إذا انتم بالمسافر وسلَّم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة ".

قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلَّم المسافر وسلَّم المسافر من ركعتين، أن على المقيم إتمام الصلاة ".

ودليل ذلك: ما أخرجه مالك قال: أخير في ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله قال: «جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، فصلي لنا ركعتين، ثم انصرف، قفمنا قأتمنا الله.

ويُستحب للمسافر إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقب تسليمه: ﴿ أَيْمُوا صَلَاتَكُمْ؛ قَإِنَّا قُومٌ سَفْرٌ (\*\*).

<sup>(</sup>١) الإجام (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المتنى (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٣٤٩)، وعبد الرزاق في مصنفه من طريق مالك(٢/ ٠٤٠).

 <sup>(</sup>٤)قد ورد ذلك من قول النبي ﷺ، عن عمران بن حصين ، قال : « غزوت مع رسول الله ﷺ
وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : « يَا أَهْلَ البّلَـدِ
صَلُّوا أَرْبُعًا؛ فَإِنَّا قَرْمٌ سَغَرٌ ».

وهو حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٢٢٩)، وأحمد (٤/ ٤٣٠)، وابن أبي شبية (١/ ٣٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٢٠٩).

والحديث مداره على \* علي بن زيد بن جدعان \*: قال ابن حجر في التقريب: "ضعيف". وضعَّفه أحمد، وابن مُعين، والنسائي، وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي».

لِمَا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صلى عمر بأهل مكة الظهر، فسلَّم في ركعتين، ثم قال: أيموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سَفْر (١٠٠٠).

0000

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مالك (٩٠٤)، وعبد الرزاق (٢/ ٥٤٠).



# إذا اجتمع مسافر ومقيم فمن أحق بالإمامة ؟

قال الشووي رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتمع مسافر ومقيم، فالمقيم أولى؛ لأنه إذا تقدَّم المقيم أغَوا كلهم فلا يختلفون، وإذا تقدَّم المسافر اختلفوا في الصلاة "".

والذي يظهر لي أن الأولى مَن كان أقرأ لكتاب الله، الأقرأ هو الأحفظ، ما دام عنده من الفقه ما يقيم به الصلاة .

### وذلك لما يلي:

ا ـ عن أَنِ سَعِيدَ الخُدُرِي قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّا كَانُوا فَلَاثَةً فَلْيَوْمَهُمْ أَخَدُهُمْ، وأَخَفُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ، [1].

٧-عن إسهاعيل بن رجاء قالى: سمعت أوس بن ضَمْعَج بقول: سمعت أبا مسعود بقول: سمعت أبا مسعود بقول: قال لنا رسول الله بي الله المقوم أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ الله وأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، قَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَواءَ فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَواء فَلْيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، ولَا غَبْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ سِنّا، ولَا فَي سُلْطَانِهِ، ولَا غَبْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أما إن تساووا في ذلك، فيكون لكلام النووي رحمه الله وجهته، ويُقدم المقيم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المجموع (٢٤٧/٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(٦٧٢) باب مّن أحق بالإمامة؟

<sup>(</sup>٣) أخرِجه مسلم(٦٧٣) الباب السابق

# قضاء الصلاة السفر والحضر

مَّنَ وَجِبَتَ عَلِيهِ صَلَاةً فِي حَضَرٍ، ثُمَ سَافَرٍ، كَمَ يَصَلِيهَا؟ أَوَ وَجِبَتَ عَلِيهِ فِي سَفَرٍ، ثُم رَجِعَ إِلَى الحَصَر كَمَ يَصَلِيهَا؟

**وشال ذلك**: أن يدخل وقت الظهر على رجل وهو مقيم، فلا يصلي، ثم يركب، ويصل إلى سفر فيصل الظهر صلاة تامة أو مقصورة، والعكس.

ودليل هذه المسألة: حديث: «مَن نَسِيَ صَلَاةً أَو نَامَ عَنْهَا، فَلَيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (٥٠). أقوال العلماء:

قال ابن نجيم رحمه الله: وقائنة السفر والحضر تُقضى ركعتين وأربعًا، لَفَّ وتَشْر مونب، أي: فائنة السفر تُقضى ركعتين، وفائنة الحضر تُقضى أربعًا؛ لأن القضاء بحسب الأداء".

قال المرغياني رحمه الله: ومن فائته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فائته في الحضر قضاها في السفر أربعًا؛ لأن القضاء بحشب الأداء، والمعتبر في ذلك آخر الوقت؛ لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت "".

وقال الله رحمة الله فيمن خرج مسافرًا بعد زوال الشمس: إنه يصلي ركعتين، فإن كانت الشمس قد زالت– وهو في بيته إذا لم يذهب الوقت– فإنها يصلي ركعتين.

قال: وذَّهاب الوقت غروب الشمس.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٥٧٢) باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. وأخرجه مسلم(٦٨٤) باب
 قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق(٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) اخداية شرح البداية (١/ ٨٢)،

وإن كان قد ذهب الوقت قبل أن يخرج في سقره، فإنه يصل أربعًا.

قَالَ: والوقت في هذا للظهر والعصر النهار كله إلى غروب الشمس.

فإن خرج بعد ما غربت الشمس، صلى أربعًا،

قال: ووقت المغرب والعشاء الليل كله.

قال مالك: قانُ هو قدِم من سفره ولم يكن صلى الظهر، فليصلُّ أربع ركعات إذا قدِم قبل غروب الشمس، وكذلك العصر أيضًا، فإنَّ قدِم بعد ما غربت الشمس صلى ركعتين (\*\*.

#### تلغيسه:

١ ـ أنه إن سافر قبل دخول وقت الظهر، فإنه يصلي في السفر ركعتين.

٢\_إنْ سافر بعد دخول وقت الظهر، فإن خرج وقتها صلى أربعًا، وإن لم يخرج وقتها
 صلى ركعتين، وذَهاب الوقت غروب الشمس.

فَإِنَّ قَدِم مِن سَفَرِه وَلَم يَكُن صَلَّى الطَّهِرِ، فَإِن لَمْ يَخْرِج وَقَتُهَا صَلَّى أَرْبِعًا، وإِن خرج وقتها صلى ركعتين.

ومن هذا نفهم أن مذهب مالك هو قضاء الصلاة كها وجبت عليه، فإن كانت مقصورة قضاها مقصورة، وإن كانت تامة قضاها تامة.

قال الدعوقي رحمه الله: فتُقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر، وتُقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر".

<sup>(</sup>١) المدونة الكيرى(١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي(١/ ٢٦٣).

قال الشافعي رحمه الله: وإن تَبي صلاة في سقر فذكرها في حضر، فعلبه أن بصليها صلاة حضر؛ لأن علة القصر عي النية والسقر، فإذا ذهبت العلة ذهب القصر، وإذا نَبي صلاة حضر فذكرها في سفر، فعلبه أن يصليها أربعًا؛ لأن أصل الفرض أربع، فلا يجزته أقل منها، وإنها أرخص له في القصر ما دام وقت الصلاة قائها وهو مسافر، فإذا زال وقتها ذهبت الرخصة".

قال ابن قدامة رحمه الله: فأما إن سافر بعد دخول الوقت فقال أصحابنا: يُتم. وذكر ابن عقيل فيه روابتين:

إحداهما: يُتم؛ لأنها وجبت في الحضر، فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها.

والثانية: له تطرها، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوبها، وكلابس الخف إذا أحدث ثم سافر قبل المسح.

وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في سفر ثم أقام، أثم؛ لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبًا؛ لأنها وجبت تامة، أو ذكر صلاة حضر، في سفر، أتمها؛ لأن القضاء معتبر بالأداء، وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر، أتم؛ لأن القصر، من رُخص مقر فبطل بزواله.

ولنا: أن القصر رخصة من رُخص السفر فبطلت بزواله؛ كالمسح ثلاثًا، ولأنها وجبت عليه في الحضر، بدليل قوله عليه السلام: « فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه".

<sup>(</sup>١) الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير (٢/ ١٠١).

قال ابن عثيمين رحمه الله: مثال ذلك: رجل مسافر، وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يُصلُ الظهر في الحضر، فإنه يصلي أربعًا؛ لقول النبي ﷺ: المتن نَسِيَ صَلَاةً أَو تَامَ عَنْهَا، فَلَيْصَلِّهُ إِذَا ذَكَرِهَا، ولأن هذه الصلاة في إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة، فوجب عليه فعلها تامة، وهذا واضح.

قوله: «أو عكسها» \_ يعني المصنف صاحب من ذات المستقنع:

### هَدُه هِي السَّالَةِ الرابِعَةِ:

مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده، ثم ذكر أنه لم يُصلُّ الظهر في السفر؛ فيلزمه أن يصلِ أربعًا؛ لأنها صلاة وجبت عليه في الخضر فلزمه الإنمام، ولأن القصر من رُخص السفر، وقد زال السفر، فيلزمه الإنمام.

هذا هو المذهب، ولكن القول الراجع خلاقه.

رأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر، صلاها قصرًا؛ لقوله ﷺ: "مَن تَبِيَ صَلَاةً أَو نَامَ عَنْهَا، فَلَيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَاه أَي: فليصلَّها كها هي، وهذا الرجل ذكر أنه لم يُصلُ الظهر وهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإتمام، ونقول كها قلنا في التي قبلها، فهذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة، فلا يلزمه إتمامها "".

قلت (أحمد): والذي يظهر لي أن الأمر في هذه المسألة واسع، وخاصة أنه قد ترجَّح لي أثناء البحث أن القصر شنة مؤكدة، ولا يصل إلى الوجوب، والله أعلم.

وإن كنت أميل إلى أنه يُتم صلاة السفر في الحضر، ويقصر صلاة الحضر في السفر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الشرح المتع(٤/ ٣٦٨).

وهذا في حال أن الصلاة في وقتها، فهي ليست صلاة فائتة قد خرج وقتها، أما قضاء الفائتة ومَن نسي صلاة حضر فذكرها في سفر والعكس؛ فهي مسألة أخرى وإن كانت قريبة منها، وأدلة المسألة واحدة، والله أعلم.



### قضاء الصلاة الفائتة في السفر

### اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: «مَن فاتنه صلاة في السفر؛ قضاها في الحضر ركعتين، ومَن فاتنه صلاة في الحضر؛ قضاها في السفر أربعًا». وبه قال الحنفية والمالكية.

قال ابن عابدين رحمه الله: فلو فاتنه صلاة السفر وقضاها في الحضر، يقضيها مقصورة كما لو أداها، وكذا فائتة الحضر تُقضى في السفر تامة؛ لأن القضاء بحسَب الأداء'''.

وقال مالك رحمه الله في رجل نسي الظهر وهو مسافر فذكرها وهو مقيم: يصلي ركعتين، وإن ذكر صلاة الحضر في السفر صلى أربعًا".

قال ابن عبد اثبر رحمه الله: قال مالك وأصحابه: مَن نبي صلاة أو فاتته في السفر قلم يذكرها إلا مفيهًا؛ قضرها، وإن سافر بعد خروج الوقت، ولم يُصلُّ صلاة الوقت في الحضر؛ صلاها مسافرًا صلاة مقيم كما لزمنه، إنها يقضى ما فاته على حسب ما فاته.

واستدنوا بأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه، كها لو ذكرها وهو مريض، أو ذكرها وهو في صحة وقد لزمته في مرضه؛ صلاها على حاله'".

<sup>(</sup>١) الشرح المتم (٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) المدونة الكيرى (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٢/ ٢٥٢).

القول الثاني: مَن فاتنه صلاة في السفر فأراد أن يصليها في الحضر، أو فاتنه صلاة في الحضر فأراد أن يصليها في السفر؛ فإنه لا يجوز له القصر، وعليه أن يصليها تامة. وهو قول الشافعية.

قال المووي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، نفيه تولان:

قال في القديم: له أن يقصر؛ لأنها صلاة سفر، فكان قضاؤها كأدانها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر.

وقال في الجديد: لا يجوز له القصر. وهو الأصح؛ لأنه تخفيف تعلَّق بعذرٍ، فزال بزوال العذر".

واستداوا على ذلك فقالوا: إنَّ قصر الصلاة تخفيف تعلَّق بعدر، فزال التخفيف بزوال العدر.

أما مَن فاتنه صلاة في السفر فقضاها في السفر، ففيه قولان:

أعدهما: لا يقصر ؟ لأنها صلاة رُدت من أربع إلى ركعتين، فكان من شرطها الوقت ثانيها: له أن يقصر.

وهو الأصح؛ لأنه تخفيف تعلَّق بعذر، والعذر باقي، فكان التخفيف باقيًا.

وإن قائته في الحضر صلاة فأراد قضاءها في السفر، لم يجز له القصر؛ لأنه ثبتت في ذمته صلاة تامة فلم يجز له الفصر .

القول الثالث: وإذا نسِي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر؛ صلى في الحالين صلاة حضر وهو قول الحنابلة.

<sup>(1)</sup> Hang (1/3 - T).

قال ابن قدامة رحمه الله: " نصَّ أحمد رحمه الله على هاتين المسألتين في رواية أبي داود و الأثرم.

أما المقيم إذا ذكرها في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا.

وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط، فإنها وجبت عليه الساعة، قدّهب أبو عبد الله إلى ظاهر الحديث : \* فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

أما إذا ثيبي صلاة الحضر فلكرها في السفر، فعليه الإنمام إجماعًا، ذكره الإمام أحمد وابن المنذر؛ لأن الصلاة تُعيَّن عليه فِعْنُها أربعًا، فلم يجز له النقصان من عددها، كما لو سافر، ولأنه إنها يقضى ما فاته، وقد فاته أربع.

وأما أن تسي صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا "!.

وقال ابن حزم رحمه الله: ومَن ذكر وهو في سفر صلاة نسبها أو نام عنها في إقامته، صلاها ركعتين ولا بد، فإن ذكر في الحضر صلاة نسبها في سفر، صلاها أربعا ولا بداً".

الغني (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>۲)المحلي (۵/ ۳۰).

## مناقشة الأدلة والترجيح

كها ترى فإن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ونقل ابن قدامة الإجماع عن أحمد و ابن المنذر كها مر معنا في المغني لأن الصلاة تعين عليه فعلها أربعًا فلم بجز له النقصان من عددها.

### قال ابن المُنذر رحمه الله:

أَجْمَع أَهَلَ العلم - لا أَعلم بينهم فيه اختلافًا - على أَنْ مَنْ نسِي صلاة في حضر فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر، لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختُلف فيه عن الحسن".

وايضًا: لأنه يقضى ما فاته وقد فاته أربع؛ لأن القضاء بحشب الأداء.

وأما ابن حزم فإنه يرى أن تصل صلاة السفر في الحضر مقصورة، واستدل بعموم قول النبي ﷺ: «مَن نَسِيَ صَلَاةً أَو نَامَ عَنْهَا، فَلْبُصَلُهَا إِذَا ذَكَرَهَا»!".

وقال: فإنها جعّل عليه السلام وقتها وقت أدائها، لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها، فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولا بد.

<sup>(</sup>١) الإجماع (٤/ ٨٦٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(٥٧٢) باب مَن نبي صلاة لليُصلُ إذا ذكرها، وأخرجه مسلم(١٨٤) باب
 قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها.

أقول (أحمد): ليس في الحديث دليل على ما ذكره ابن حزم؛ لأن أمر النبي ﷺ إنها المقصود به المبادرة والمسارعة في قضاء ما فاته من الصلاة؛ لأن التعجيل بها كفارة لما حصل فيها من تأخير؛ ولذلك قال ﷺ: ﴿ لَا كُفَّارَةً لَمَا إِلَّا ذَلِكَ، (\*).

والذي ينبين في أنه إذا فات المسلم صلاة أو نسيها في حضر، وأراد أن يصليها وهو في سفر؛ صلى هذه الصلاة أربعًا؛ لأنها صلاة غير مقصورة، ولأن النبي في قال: قَالُيُصَلِّهَا، وهو ضمير عائد على الصلاة التي نسيها، فإن كانت أربعًا فليصلِّها أربعًا، وهو ما عليه جمهور العلماء، والله أعلم.

وأما إذا نسِي صلاة سفر- أي كان وقتها مسافرًا- فذكّرها في الحضر:

قبِناءٌ على ما ترجع في أن قصر الصلاة الرباعية في السفر إنها هو سُنة مؤكدة وليس بفرض، وإنها قُصرت الصلاة إلى ركعتين بسبب السفر الذي هو علة القصر.

وعليه: فإنه إذا تذكّر صلاة السفر في الحضر وأراد أن يصليها في الحضر، صلاها أربعًا؛ لأن الصلاة إنها هي صلاة رباعية، و إنها قُصرت لأجل السفو، فانتفت العلة فرجعت الصلاة لأصلها وعددها، والله أعلم.



 <sup>(1)</sup> أخرجه البخاري(٥٧٢) باب من نسي صلاة فليُصلُ إذا ذكرها. وأخرجه مسلم(٦٨٤) باب
 قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها.



## مُنْ نَسِي صلاة في السفر فذكرها في السفر

قال الماوردي رحمه الله: أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر، ففيها قولان:

أحدهما: - وهو قوله في القديم والإملاء - له قصرها إن شاء. وهو أصح؛ لأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء، وأيها كان جاز له القصر؛ لأنه مسافر في الحالين معًا، ولأنها صلاة تؤدى وتُقصر؛ فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها، أصله ما ذكرنا.

والقول الثاني: -وهو قوله في الجديد-عليه إتمامها أربعًا ؛ لأنها صلاة تُفعل في غير وقتها قضاء، فوجب أن لا يجوز له قصرها، أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر، ولا يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ لأن وقت الجمع وقت لها معًا؛ فلذلك جاز قصرها، ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين، فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها كالجمعة ".

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن نسيها في سفر وذكرها فيه، قضاها مقصورة؛ لأنها وجبت في السفر وفُعلت به، أشبه ما لو صلاها في وقتها، وإن ذكرها في سفر آخر، فكذلك؛ لِما ذكرنا، وسواء ذكرها في الحضر أو لم يذكرها.

ويحتمل أنه إذا ذكرها في الحضر؛ لؤمنه نامة؛ لأنه وجب عليه فِعلها بِذَكْرِه إياها، فبقيت في ذمنه.

<sup>(</sup>١) الحاري الكبير (٢/ ٣٧٩).

والأول أَوْلَى؛ لأنْ وجوبِها وفِعلها في السفر، فكانت صلاة سفر، كيا لو لم يذكرها في الحضر.

وذكر بعض أصحابنا أن بين شرط القصر كون الصلاة مؤداة؛ لأنها صلاة مقصورة، فاشترط لها الوقت كالجمعة.

وهذا قاسد فإن هذا اشتراط بالرأي والتحكم لم يَرد الشرع به، والقياس على الجمعة غير صحيح؛ فإن الجمعة لا تُقضى، ويُشترط لها الخطبتان والعدد والاستيطان، فجاز اشتراط الوقت لها بخلاف صلاة السفرا".

قالذي ينبين لي أنها صلاة سفر نسبها وتذكرها في سفر؛ فإن كانت العبرة بوقت وجوب الصلاة أو وقت أدائها فهو واحد، قلا أرى ما يمنع من صلاتها ركعتين، وأما القياس على الجمعة فلا يصح كها ذكر ابن قدامة في المغني، والله اعلم.



(١) المتنى (٢/ ٢٢).

# صلاة النافلة في السفر

### الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

٢ عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهها يصلي على راحلته ويوتر عليها،
 ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله<sup>10</sup>.

٣- عن ابن أبي ليلى قال: الما أنبأ أحد أنه رأى النبي في صلى الضحى غير أم هائئ، ذكرت أن النبي في بوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها، غير أنه يُتم الركوع والسجودة".

<sup>(</sup>١) السبحة ; صلاة التطوع.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٣) باب من نطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وأخرجه مسلم(٢٠١) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(٤٠٠٤) باب مَن تطوع في السقر في غير دير الصلوات وقبلها.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(٢٠٤٤)، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثها توجهت به، وأخرجه مسلم(٢٠٠) باب جواز صلاة الناقلة على الدابة في السفر حيث توجَّقت.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٥٢) باب تن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقيلها، وأخرجه مسلم(٢١٩)
 باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان.

٤ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: السافرت مع النبي الله عشر سفرًا، فلم أز رسول الله يترك ركعتين قبل الظهر الله.

٥- عن أبى هربرة رضي الله عنه قال: "عَرِّسنا ""مع نبى الله ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: اللّيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ خَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ » قَالَ: فَقَمَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِاللّهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ يَعْفُوبُ: ثُمَّ صَلّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلّى الْغَدَاقَة "".

### الأثار عن الصحابة والتابعين:

١- عن نافع قال: (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويونر عليها)
 ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله و<sup>(1)</sup>.

٢-عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت أنه.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (٥٥٠)، وأحمد (٤/ ٢٩٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٤٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الفِفاري عن البراء بن عازب.

في إسناده أبو بسرة الغِفاري: وهو مجهولُ. قال أبن حجر في تهذيب التهذيب(١٢/ ٢٣): قال الترمذي: سألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الكتب، ولم يعرف اسم أبي بسرة، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال الذهبي في الميزان: لا يُعرف .

<sup>(</sup>٢) عَرُّس: نزل ليستريح آخر الليل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٠٨٠) باب تضاء الصلاة الغائنة، واستحباب تعجيل قضائها.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(٤٤٠٤)، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثها توجهت به، و أخرجه مسلم(٧٠٠) باب جواز صلاة الناقلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه مالك في المرطأ(٣٥٠).

٣- عن وكيع: ثنا أسامة بن زيد قال: اسألت طاوسًا عن السبحة في السفر. قال: وكان الحسن بن مسلم بن يناق جالسًا، فقال الحسن بن مسلم وطاوس يسمع: ثنا طاوس عن ابن عباس قال: فرض رسول الله شخ صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها، قصلٌ في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة: وصلَّها في السفرة!".

عن مجاهد، قال: "صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فكان يصلي تطوعًا على دابته حيثها توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلي الله.

عن عبد الرحمن بن الأسود: «أن أباء كان يتطوع في السفر، وأن عبد الله ـ بن
 مسعود ـ كان يتطوع في السفر؟".

٦- عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿أَنَّهُ كَانَ يَتَطُوعُ فِي السَّفَرُونَ }.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجه(١٠٧٢)، وأحمد (١/ ٢٣٢).

وفي إسناده أسامة بن زيد وهو: الليشي: قال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم.

قال الشبيخ مصطفى العدوي: وهذا الآثر بُحسَّن خاصة أنْ أصحاب ابن عباس نُقل عنهم النطوع. هذا وأسامة بن زيد الليثي بُحسَّن حديثه ما لم يخالف.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۵) عن هشيم ، عن حصين ، عن مجاهد ، قال : صحبت
ابن عمر ... به.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٥) من طريق حجاج ، عن عبد الرحن بن
 الأسود.

وفي إسناده حجاج بن أرطاة: قال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ والندليس.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف ; أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٢٥).

فيه لبث بن أبي سليم: قال ابن حجر في التقريب: «صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فتُرك».

٧- عن محمد بن قيس، قال: الدخلت على جابر بن عبد الله وهو يتطوع في السفرة (١٠٠٠).

٨- عن وكيع، عن يزيد، عن ابن سيرين: ﴿ أَنْ أَمَ المُؤْمَنِينَ \*\*\* كَانْتُ تَنْطُوعُ فِي السَّفِر ﴾ [السَّفر ٨ الله عن الله عن يؤيد، عن الله عن ال

٩ - عن وكبع، عن أقلح قال: ٩ رأيت القاسم ينطوع في السفر ١٠٠٠.

١٠ - عن وكبع، عن إسرائيل، عن عيسى بن أبي عزة، قال: الرأيت الشعبي ينطوع في السفرة<sup>(١)</sup>.

١١ - عن فيث، عن مجاهد: «أن أبا ذر وعمر كانا يتطوعان في السفر؟".

١٢ عن حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، قال: «كان أبي يصلي على إثر المكتوبة في السفرة".

 <sup>(</sup>١) إسناده حسن : أخرجه ابن أبي شببة (١/ ٣٣٥) من طريق محمد بن أبي عمدي، عمن حميد ، عمن محمد بن قيس.

وقيه محمد بن قيس اليشكري: وثقه ابن الحديثي كها في التهدديب (٩/ ٣٦٨)، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.

<sup>(</sup>٢) هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٣٣٤) ومحمد بن سيرين لم يسمع سن عائشة؛ قالم أبـو حاتم في المراسيل(١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أن شبية (١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه ابن أن شيبة (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٣٣٥) فيه ليث بن أبي سليم: سبق بين ضعقه.

<sup>(</sup>٧) صحيح: أخرجه ابن أي شببة (١/ ٣٣٥).

 ١٣ عن وكيع، عن الربيع، عن الحسن، قال: •وافقنا أصحاب محمد ﷺ فكانوا يصلون قبل الفريضة وبعدها، يعنى في السفرا<sup>١١١</sup>.

١٤ عن ابن جربج عن عطاه: «قلت: إذا سافرت فقصرت الصلاة، أصلي قبلها إن شئت أو بعدها؟ قال: نعم، آخذ بالرخصة والسنة، فأقضر، ثم أحب زيادة الخير فأنطوعه".

١٥ عن محمد بن راشد قال: ﴿ رأيت مكحولًا يتطوع في السفر قبلها وبعدها ﴿ \*\*\*.

١٦ قال عبد الرزاق: «ورأيت أنا الثوري ينظوع قبلها وبعدها».

#### مَنْ لِم ير التنظل في السفر:

<sup>(</sup>١) حسن لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٥) وفي إسناده الربيع بن صبيح: قال ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحقيظ، وتابعه هشام بين حسان عين الحسن، كما عشد ابين المنذر (٥/ ٢٤٣) قال ابن حجر في التقريب: في روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنها، وهذا تجمل على الصحابة الذي رآهم الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٥٩) من رواية ابن جريج عن عطاء.

 <sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٢٠) في إسناده عمد بن راشد المكحولي: قال ابن حجر في
التقريب: صدوق يهم ، وقال في الكاشف: وثقه أحمد وجماعة. قبلها وبعدها : يعني قبل
الفريضة وبعدها.

<sup>(</sup>٤) صحيع: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٣٣٤)؛ وأحمد (٢/ ٢٤).

٢- عن هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة، ولا بعدها، وكان يصلي من الليل<sup>(1)</sup>.

٣- عن هشيم، قال: أخبرنا حميد مولى الأنصار، قال: «سمعت أبا جعفر محمد بن على بحدث عن أبيه على بن حسين، أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة، ولا يعدها»(").

## أقوال العلسماء في صلاة النَّافِلة في السفر:

وهنا ينبغي التقريق بين النفيل المطلق والسنن الرواتب التي قبيل وبعيد الصلوات.

#### أما النفل الطلق:

فقال النووي رحمه الله: وقد انفق العلماء على استحباب النواقل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة؛ فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.

قال النووي في شرح صحيح مسلم(٥/ ١٩٨): المسبح هنا المتنفل بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل، وقوله: (لو كنت مسبحًا لأقمت) معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعًا أحب إليَّ، ولكني لا أوى واحدًا منها، بل السُّنة القصر وتَّرُك التنفل.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أي شبية (١/ ٣٣٤).

ومراده النافلة الراتبة مع القرائض؛ كشَّنة الظهر والعصر وغيرها من المكتربات، وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٤).

ودليله: الأحاديث المطلقة في تلب الرواتب، وحديث: اصلى رسول الله ﷺ الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة.

ولعل النبي ﷺ كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر؛ فإن النافلة في البيت أنضل، أو لعله تَركُها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز تركها <sup>(1)</sup>.

وقال البغوي رحمه الله: أمر النطوع في السفر عن رسول الله ﷺ على الراحلة ونازلًا – مشهور، واختار أكثر أهل العلم النطوع في السفر "".

وكان من هديه في في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يُحفظ عنه في أنه صلى سُنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسُنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدّعَهما حضرًا ولا سفرًا.

قال ابن عمر وقد مثل عن ذلك: صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح في السفراً وقال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْكَانَ الكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشُوَّةً حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب: ٢١].

ومراده بالتسبيع: السُّنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه ﷺ أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان رصول الله ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إياء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.

قَالَ الشَّافِعي رحمه الله: وثُبَت عن النبي ﷺ أنه كان ينتفل ليلًا وهو يقصر.

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢)شرح السنة (٤/ ١٨٧).

وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل.

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالنطوع في السفر بأس!

وروي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

**وروي هذا عن** عمر رعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر .

وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. وهذا هو الظاهر من هَذِي النبي في أنه كان لا يصلي قبل الفريضة القصورة ولا بعدها شيئًا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه شنة رائبة للصلاة كشنة صلاة الإقامة (").

وقال ابن حجر رحمه الله: اباب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة اهذا مُشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلُّق له بها من النوافل المطلقة؛ كالتهجد والوتر والضحي وغير ذلك.

والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أن النطوع قبلها لا يُظن أنه منها؛ لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحر ذلك، بخلاف ما يعدها قإنه في الغالب يتصل بها؛ فقد يُظن أنه منها.

فائدة: نَقَل النووي تبعًا لغيره أن العلهاء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا والجواز مطلعًا، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر".

<sup>(</sup>١) زاد الماد (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢)القتم (٢/ ٨٧٥).

وقال ابن بعثال رحمه الله: وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد النبي ﷺ: قرأى بعض أصحاب النبي ﷺ: قرأ تر بعض أصحاب النبي ﷺ أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها و لا بعدها، ومعنى: من لم ينطوع في السفر قبول الرخصة، ومَن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم بختارون النطوع في السفر.

وقال السرخسي، والمرغياني: لا قصر في السنن.

وتكلموا في الأفضل: قيل: الترك ترخصًا. وقيل: الفعل تقربًا.

وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال النزول، والترك في حال السير (").

#### وسنل شَيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن سلاة المعافر:

هل لها شنة؟ فإن الله جَعَل الرباعية ركعتين رحمة منه على عياده، فيا حجة مَن يدعي السنة وقد أنكر عمر على مَن سبح بعد الفريضة؟ فهل في بعض المذاهب تأكَّد السنة في السفر كأبي حنيفة؟ وهل نُقل هذا عن أبي حنيفة أم لا؟

فأجاب: أما الذي ثبت عن النبي الله أنه كان يصلي في السفر من التطوع، فهو ركعنا الفجر، حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه مُنصرَفه من خيبر - قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه.

وكذلك قيام الليل والوقر، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يصلي على راحلته قِبُل أي وجهِ توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم يُنقل عنه أنه فَعَل ذلك في السفر، ولم يصلُّ معها شيئًا.

 <sup>(</sup>١) عمدة القاري(٧/ ١٤٤).

وكذلك كان يضلي بمنى ركعتين ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئًا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك، والله أعلم<sup>(۱)</sup>.

وعليه: فلبس هناك خلاف في استحباب صلاة النوافل المطلقة؛ كالضحى والوتر وقيام الليل.

وقد استدلوا بأن النبي ﷺ اكان بصلي النوافل على راحلته في السفر حيث توجهت به ١٠٠٥.

وبحديث أي قتادة أنهم كانوا مع رسول الله في في سفر، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل رسول الله في فتوضأ، ثم أذَّذ بلال بالصلاة فصل رسول الله في ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم (".



<sup>(</sup>١) مجموع القتاوي (٢٣/ ١٢٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٣) باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وأخرجه
 مسلم(٢٠١) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٦٨١).

# السنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة

#### فَاخْتَنْفَ فَيهَا الْعَلْمَاءِ عَلَى قُولِينَ:

القول الأول: لا يصلي الرواتب في السفر.

وهو ملحب ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرين.

عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى واحلته حيث توجهت (\*\*).

#### وامتدلوا بما يلي:

1 حديث حقص بن عاصم: اصحبت ابن عمر في طريق مكة، فصل لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانث منه التفاتة نحو حيث صل، قرأى ناسًا قبامًا فقال: ما يصنع هؤلاء ؟! قلت: يسبحون . قال: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاني! يا بن أخي، إني صحبت رسول الله في في السفر قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عنهان قلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّالَةُ حَسَنَةً ﴾

<sup>(</sup>١) صحيع: أخرجه مالك في الموطأ(٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٨٩) وعند البخاري مختصرًا(٥١١).

٢-عن حميد مولى الأنصار، قال: السمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن أبيه على بن حسين، أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها (١٠).

القبول الثبائي « قول الجمهور» وهو : جواز صلاة السنن، على تفصيل بين المذاهب:

الأول: لا يأتي بها في حال الخوف، ويأتي بها في حال القرار والأمن.
وهو المختار عند الحنفية.

قال صاحب الدر المختار: ﴿ وَيَأْتِي الْمَسَافِرِ بِالْمَسْنَ ۚ إِنْ كَانَ فِي حَالَ أَمَنَ وَقُوارٍ ﴿ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ فِي خَوفَ وَفُرارِ ۗ لا ۗ يَأْتِي بِهَا ۚ هُو الْمُختَارِ؟ لأنه تَرَكُ لَكُذَرِ \* " .

الثاني: يخير المسافر بين فعل الرواتب وتركها، إلا في سُنة الفجر والوتر، فيحافظ عليها سفرًا وحضرًا. وهو مذهب المالكية والحنابلة.

قال مالك رحمه الله: ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيًا، وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثها توجهت به (").

قال ابن عبد البر رحمه الله بعد عرضه بعض الأثار: وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان هير في النافلة وفي صلاة السنة؛ الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، إن شاء فَعَل ذلك، فحصل على ثوابه، وإن شاء قصر.

ومعلوم أن المرء مخير في فعل النافلة في الحضر فكيف في السفر؟! وقد كان وسول الله عليه يتنفل في السفر، وفيه الأسوة الحسنة !!.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن أي شبية (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) المدونة الكيري (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢/ ٣٥٣).

وسئل أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر قال: ما أعلم به بأشا إذا كان لا يَشُق على أصحابه . قال إسحاق: كما قال<sup>(\*\*</sup>.

 الثانث: استحباب صالاة النوافل في السفر، سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها.

وهو قول القاسم بن محمد "وعروة بن الزبير" وأبي بكر بن عبد الرحمن "،
والثوري (د) ومالك، وهو مذهب الشافعية وجماهير العلماء.

قال النووي رحمه الله:قال أصحابًا: يُستحب صلاة النوافل في السفر، سواء الرواتب مع الفرائض وغيرها.

هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك، وجماهير العلياء.

قال الترمذي: وبه قالت طائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أعل العلم الال. واستدلوا:

١ ـ بعموم الأحاديث الواردة في الحث على فعل الرواتب عمومًا، والأمر بعد ذلك متروك للمكلف وهمته وورعه ، وكذلك الآثار التي سبق ذكرها عن عدد من الصحابة والتابعين.

<sup>(</sup>١) مسائل أحد (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الأثر، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريج الأثر ، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه النووي في الجموع (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) شبق تخريج الأثر ، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٦) المجموع (٤/ ٣٤٤).

٢ وبحديث مسلم ، عن أبى هريرة قال: اعترَّسنا المع نبي الله ﷺ فلم نستيقظ
 حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ: الِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَيْهِ ا فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ
 حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ \*.

قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين - وقال يعقوب ": ثم صلى سجدتين - ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة؟ ".

## وأجاب الجمهور على خديث ابن عمر السابق:

قال النووي رحمه الله: ولعل النبي ﷺ كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر؛ فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تَرَكها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز تركها.

وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شُرعت لكان إتمام الفريضة أَوْلَى، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شُرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق أن تكون مشروعة، ويتخيز إن شاء فَعَلها وحصل ثوابها وإن شاء تَرَكها ولا شيء عليه\*\*.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن هذا الباب الذي انفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب في السفر؛ فإنه مَن شاء فَعَلها ومَن شاء تَرَكها باتفاق الأئمة، والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحياتًا أفضل لحاجة الإنسان إليها، وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلًا عن النافلة بها هو أفضل منها.

<sup>(</sup>١) عُرُّس: نزل ليستريح أنحر الليل.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي ، من رجال إستاد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٠) باب قضاء الصلاة الفائنة، واستحباب تعجيل قضائها.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم(٥/ ١٩٨).

لكن النبي ﷺ في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس، وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا كله ثابت في الصحيح. فأما الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، قلم ينقل أحد عنه أنه فَعَل ذلك في السفر (1).

# الترجيح

بعد جمع الأحاديث عن النبي ﷺ والآثار عن الصحابة ومن بعدهم يتبين لي :

جواز صلاة النوافل الرواتب في السفر؛ فليس هناك ما يمنع ذلك، يل تُقل هذا الأمر عن جمّع من التابعين كما مر معنا، ونقّله الحسن عن بعض الصحابة.

#### وقال المباركفوري رحمه الله:

وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير؛ إن شاء فُعَلها وحَصَّل ثوابها، وإن شاء تَرَكها ولا شيء عليه''' .

والغلاصة: فالحمد لله في الأمر شعة، والصلاة مشروعة، والمسافر هير إن شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تَرَكها ولا شيء عليه، كها قال صاحب تحفة الأحوذي، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي(٢٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) تمنة الأحوذي(٣/ ٩٦).



# سنة الفجر والوتر للمسافر

والحديث يدل على أنه صلى كان يصلي صلاة راتبة الفجر مع صلاة الفجر في السفر .

كما يدل على مشروعية صلاتها عند فوات صلاة الفجر عن وقتها، فإنه يشرع في صلاة واتبة الفجر ثم صلاة الفجر كما فَعَل رسول الله على .

رأما سنة الوتر: قدليله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١١٠٦) باب الماومة على ركعتي الفجر.

<sup>(</sup>٢) غرَّس : نزل ليستريح آخر الليل.

<sup>(</sup>٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي رجل من رجال إسناد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(١٨٠) باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها .

عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهم يصل على راحلته ويوتر عليها، ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله \*\*\*.

قال ابن القيم رحمه (الله: ﴿ وَكَانَ تَعَاهِدِهِ ﷺ وَعَافَظُتُهُ عَلَى سَنَةَ الْفُجَرِ أَشَدُ مِنْ جَمِيعَ النوافل، ولم يكن يَدَّعُها هي والوتر صفرًا ولا حضرًا، ولم يُنقل عنه في السفر أنه ﷺ صلى سنة واتية غير هما ٩٠٠٠.

هل المسافر يُكتب له ما كان يعمل في إقامته، يعني من كان يصلي النوافل في الحضر تكتب له في السفر وإن لم يفعلها؟

قال الإمام البخاري رحمه الله ("): باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.

حَدَّثَنَا مَطَّرُ بْنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوامُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِبمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكُسُكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ واضطَحَبَ هُو ويَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي الشَّفَرِ، نَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةً: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ وَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَسُولُ اللهَ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيبًا صَحِيحًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ﴿ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُعْتِهِ صَحِيحًا ﴿ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ : ﴿ إِذَا مَرْضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُعْتِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ إِذَا مَرْضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : ﴿ إِذَا مَرْضَ الْعَبْدُ أَو سَافَرَ ؛ كُنِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

توجيه أهل العلم للحديث: منهم مّن حَمّله على التوافل دون القرائض.

قال ابن بطال رحمه الله: وليس هذا الحديث على العموم، وإنها هو لمن كانت له نوافل وعادة مِن عمل صالح، فمنعه الله منها بالمرض أو السفر، وكانت نيته لو كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٢٠٤٤)، بناب صبلاة التطوع على الدواب وحيثها توجهّت به، وأخرجه مسلم(٧٠٠) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهّت.

<sup>(</sup>٢) زاد العاد(١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) أتحرجه البخاري(٢٨٣٤) ياب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.

صحيحًا أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعها ؛ فإن الله يتفضل عليه بأن يكتب له أجر ثوابها حين حبسه عنها.

فأما من لم يكن له تنفُّل ولا عملٌ صالح؛ فلا يدخل في معنى الحديث(".

ومنهم من خمَّله على ترك صلاة الجهاعة مع حصول الأجر.

ومنهم مَن خَمَله على تمام الأجر لِمن صلى قاعدًا عند العجز عن القيام.

والذي يعنينا في مبحثنا هو مناقشة من تحمّله على النوافل دون الفرائض في السفر مع حصول الأجر دون أن يأتي بالنوافل ما دام كانت من عادته أن يصليها:

#### يمكن أن يرد بأمرين:

الأول: من ناحية إسناد الحديث: فإن مداره على إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وقد قال فيه أحمد بن حنيل: ضعيف. وضّعَفه شعبة، وقال النسائي: ليس بذاك. وضَعَفه الدارقطني، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، وذكره العُقيل في الضعفاءه.

فهو ضعيف. والحديث أعله الدارقطني في العلل(٧/ ٢٠٢).

ولم أقف على شواهد للفظة «السفر» في الحديث وللفظة «المرض» شواهد كثيرة تصح بها.

الأمر الثاني: هذا يُعارَض بفعل النبي ﷺ إذ إنه كان يصلي الوتر، وصح عنه أنه ﷺ صلى ركعتي الفجر والضحي.

فلو كان أجر الصلاة مكتربًا لكل مسافر كان يصليها وهو مقيم، فلمَ صلى النبي على هذه النوافل في السفر؟!

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري(٥/ ١٥٤).



والذي ترجح عندي أن صلاة النافلة في السفر مشروعة، ولا يستوي مَن صلاها ومَن تركها!!

ولا يُستدل بهذا الحديث المذكور ولكن لا يُتكّر على مَن تركها أبدًا؛ فهو فِعل ابن عمر وغيره كما سبق، والله أعلم.





# الصلاة على الراحلة في السفر

ويلحق بها ماكان من وسائل المواصلات الحديثة؛ كالقطار والسيارة والسفيئة''' والطائرة وغيرها.

## الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

١- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه أخيره أنه رأى النبي على صلى السيحة الله بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به (").

٢ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهها: أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظَهْر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يقعله (١٠).

٣- عن تافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته وبوتر عليها،
 ويخبر أن النبي ﷺ كان يفعله (\*).

عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، قال: رأيت النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به (\*).

<sup>(</sup>١) سيأتي إن شاء الله فقه الصلاة على السغينة.

<sup>(</sup>٢) السبحة : صلاة التطوع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٥٣) باب مَن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، وأخرجه مسلم(٢٠١) باب جواز صلاة الناقلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(١٠٥٤) باب مَن تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري(١٠٤٤)، باب صلاة النطوع على الدواب وحيثها توجهت به، و أخرجه مسلم(٧٠٠) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري(١٠٤٢) باب صلاة النطوع على الدواب وحيثها توجهت به.

عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي ﷺ
 كان يصل التطوع وهو راكب، في غير القبلة (١٠).

٦- عن همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنشا حين قدِم من الشام، فلفيناه بعين التمر<sup>(1)</sup>، فرأيته بصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب- يعني عن يسار القبلة — فقلت: رأيتك تصلي تغير القبلة !! فقال: لولا أني رأيت رسول الله في فعله لم أفعله <sup>(1)</sup>.

٧- عن ابن عمر رضي الله عنها قال: الرأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو
 موجه إلى خيبر ١٠٠٠.

من الجارود بن أبي سَبْرَة، حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر، فأراد أن ينطوع استقبل بناقته الفبلة فكبَّر، ثم صلى حيث وجهه ركابه (\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٠٤٣) باب صلاة النطوع على الدواب وحيثها توجهت به.

<sup>(</sup>٢) عين الشمر: موضع يطرف العراق بما يلي بلاد الشام.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٠٤٩) باب صلاة التطوع على الحيار، وأخرجه مسلم(٧٠٢) باب جواز صلاة التائلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم(٠٠٠) باب جواز صلاة النافلة على الداية في السقر حيث توجهت.

 <sup>(</sup>٥) إسناده حسن: أخرجه أبو داود(١٢٢٥)، وأحمد(٢/ ٢٠٣)، وعبد بن خميد (١٢٢١)، وابئ
 المنسذر في الأوسيط (٥/ ٢٥٠)، والسدار قطني (١/ ٣٩٥)، والطبران في الأوسيط (٣/ ٢٧)،
 والبيهقي (٢/ ٥) كلهم من طريق ربعي بن الجارود بن أبي سيرة التسيمي قال: حدثني عمروبين
 ابي الحَجَّاج عن الجارود بن أبي شيرة عن أنس بن مائك مرفوعًا،

وربعي بن الجارود بن أبي سبرة التميمي: قال ابن حجر في التقريب: اصدوق.

وجاه في كتاب المقتنى في سَرُد الكتي للذهبي(٢/ ١١٩) :قال عن أنس. وحسَّنه ابن حجر في بلوغ المرام.

٩- عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت رسول الله هي يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكنه يخفض السجود من الركعة يومئ إيهاء "".

#### الترول للصلوات الكستوية:

١-عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيثها ما كان وجهه، قال ابن عمر: وكان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجّه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

٢ عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".

#### الأثار عن الصحابة والتابعين:

عن أبي عثمان، أن أبا ذر كان يصلي على راحلته وهو قبل المشرق، وهو يخفق

 <sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد(٣/ ٢٩٦)، وعبد الرزاق(٢/ ٥٧٦) وفي إسناده محمد بن مسلم بن ثدرس القرشي الأسدي أبو الزبير المكي، وهو صدوق.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٤٧) باب ينزل للمكتوبة، ومسلم(٧٠٠) باب جواز صلاة النافلة على
 الدابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المخاري(٨٠٤٨) باب يَنزل للمكتوبة.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ(٤٥٤)، وعبد الرزاق(٣/ ٥٧٦).

يرأسه، فقيل له: كنتَ ناشاً! قال: ﴿ لا ، ولكن كنت أصلى ١٠٠٠.

٣-عن علي بن زيد، عن الحسن، قال: ﴿ كَانَ أَصِحَابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِصَلُونَ عَلَى دُوابِهِم حَيثُما كَانْتِ وَجُوهِهُم ﴾ (أ).

٤ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أجاءكم بذلك ثبت بالصلاة على الدابة مديرًا عن القبلة؟ قال: تعم. ثم قال عند ذلك ﴿ وَبَلْعِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَوْرِبُ فَالْيَعْمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُدُ ٱللهِ ﴾ قال ابن جريج: ذكر ذلك ليحيى بن جعدة فكاد بنكر، ثم انطلق، فإذا هو مستفاض بالمدينة، فرجع إلينا وهو يعرف ذلك".

هـ عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، قال: ٩سألت القاسم بن محمد: يصلي الرجل
 على راحلته ؟ قال: نعم، قلت: يصلي حيث كان وجهه ؟ قال: نعم، قلت: يجعل
 السجود أخفض من الركوع ؟ قال: نعم، ١٠٠٠.

٣ عن ابن طاوس عن أبيه قال: يصلي على دابته في كل جهة الله

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه ابن المنذر في الأوسط(٥/ ٢٤٩)، وابن أبي شببة (٢/ ٢٣٦)، من طريق حميد،
 عن حسن ، عن عاصم ، وحميد هو عبد الرحن بن حميد بن عبد الرحن ، والحسن هو ابن صائح، وعاصم هو الأحول,

 <sup>(</sup>٢) إستاده ضعيف: أخرجه ابن المنذر في الأوسط(٥/ ٢٤٩) وفي إسناده علي بن زيد: ابن جدعان،
 وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه ابن أي شبية (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه عيدالرزاق(٢/ ٥٧٧). عن ابن جريج ومعمر عنه، به.

#### أقوال السعلسماء في الصلاة على الراحلة:

نَقُل غير واحد الإجماع على جواز التطوع على الراحلة حيث توجهت به.

قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين<sup>(1)</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة النطوع على الراحلة في السفر الطويل<sup>(1)</sup>.

وقال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا تعلم بينهم اختلافًا، لا يرون بأشا أن يصلي الرجل على واحلته تطوعًا حيث ما كان وجهه؛ إلى الفيلة أو غيرها (".

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل من سافر سفرًا تُقصر فيه أو في مثله الصلاة: أن يصلي النطوع على دابنه وراحلته حيثها توجهت به بومئ إيهاء، يجعل السجود أخفض من الركوع، وبتشهد ويُسلِّم وهو جالس على دابته وفي محمله، إلا أن منهم جماعة يستحبون أن يفتنح المصلي صلاته على دابنه في تطوعه إلى القبلة ويجرم بها؛ وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به، ومنهم من لم يستحب ذلك، وقال :كما يجوز له أن يكون في سائر صلاته إلى غير القبلة فكذلك افتتاحه لها ".

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) المغنى (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) سئن الترمذي (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤)التمهيد (١// ٢٧).

وقال البغوي رحمه الله: أمّر النطوع في السفر عن رسول الله على الراحلة ونازلًا- مشهور، واختار أكثر أهل العلم النطوع في السفر ".

000

<sup>(</sup>١) شرح السنة (٤/ ١٨٧).

## استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة

#### اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: يوجوب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام.

وهو رواية عند الشافعي(١٠)، والمشهور من مذهب أحمد(١٠)، وحكي عن أبي ثور ٢٠٠٠.

قال النووي رحمه الله: وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته بأن كان على سرج "وقتب" ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة عند الإحرام أربعة أوجه، أصحها: إنْ شهل وجب، وإلا فلا، فالسهل أن تكون الدابة واقفة وأمكن الحرافه عليها أو تحريفها، أو كانت سائرة وبيده زمامها، فهي سهلة، وغير السهلة أن تكون مقطرة (" أو صعبة ".

وجاء في مسائل أحمد رحمه الله: وسألته: أيصلي الرجل على دابته التطوع؟ قال: يصلي حيثها توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته\*\*\*.

<sup>(</sup>١) المجموع للتووي(٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) زاد المستنم (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأوسط لابن المنذر (٥/ ٠٥٠)، شرح صحيح البخاري لابن يطال (٣/ ٨٧)

<sup>(</sup>٤) السرج: رحل الدابة.

<sup>(</sup>٥) جاء في لسان العرب (١/ ٦٦٠): قال الأؤهري : ذهب الليث إلى أن قتيبة مأخوذ من القتب. وقال الأصمعي: القَتْب. القَتَب- بالتحريك-: رخل صغير على قَدُر السَّنام.

<sup>(</sup>٦) مُقْطَرُةً: وْذَلِكَ إِذَا لَيْمَحْتُ قشالتُ بِدُنِّبِهَا وشَمخَتُ بِرَ أُسِهَا ينظر تاج العروس(١٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٧) المجموع (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٨) مسائل أحمد رواية ابنه أبي الفضل(١/ ١٥١).

قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أمكنه افتناحها إلى القبلة؛ كراكب راحلة منفردة تطبعه، فهل يلزمه افتناحها إلى القبلة؟ يخرج فيه روايتان، إحداهما: يلزمه'''.

واستداره بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رسول الله الله كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبّر، ثم صلى حيث وجَّهه ركابه التا.

القول الثَّاني: لا يلزمه استقبال القبلة عند افتتاح المصلاة.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، ورواية عند الشافعي، ورواية عند أحمد.

قال ابن عابدين رحمه الله: لا بُشترط استقبال القبلة في الابتداء؛ لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة، جاز الافتتاح إلى غير جهتها الله

قال السمرقندي الحنفي رحمه الله: ثم الصلاة على الدابة تطوعًا كيفها كان، أو فرضًا عند العذر المانع عن التوجه إلى القبلة - تُجُوز من غير استقبال القبلة أصلًا، لا عند الشروع ولا بعده، وهذا عندنا (1).

قال مالك رحمه الله: لا بأس أن يوتر على راحلته حيثها كان وجهه في السفر(".

قال العدوي المالكي رحمه الله: يجوز للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثها توجهت به: دابته، ظاهره سواء أحرم إلى القبلة أم لا، وهو المشهور، وظاهره أيضًا جوازه ليلًا ونهازًا، وهو مذهب مالك<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) الغني (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) غَفَة الْفَقْيَاء (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥)المدونة (١/٢٦١).

<sup>(</sup>٦) في حاشيته (١/ ٢٤٤).

قال ابن عبد البر رحمه اثله: وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويتشهد ويُسلَّم وهو جالس على دابته وفي محله .

إلا أن بينهم جماعة يستحبون أن يفتنح المصلي صلاته إلى القبلة في تطوعه على دابته محرم بها وهو مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجهت به.

ومنهم من لم يستحب ذلك وقال: كما يجوز أن يكون في سائر صلاة إلى غير الفبلة عامدًا وهو عالم بذلك، فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة.

وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه.

وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى القول الأول 🗥.

#### واستندلوا بما يلي:

1\_إطلاق الأحاديث الصحيحة.

٢- لأنها جزء من صلاته، فأشبهت سائر صلاته، رحملوا حديث أنس على
 الاستحباب.

قال ابن عابدين رحمه الله: لا بُشترط استفيال القبلة في الابتداء؛ لأنه لما جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة، جاز الافتتاح إلى غير جهتها "".

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) في حاشيته (٢/ ٣٩).

#### مناقشة الأدلة

أما القول الأول القائل بوجوب استقبال القبلة فإنهم استدلوا بحديث أنس وهو ثابت وإسناده حسن، وقالوا: إن تكلُّف النبي ﷺ استقبال القبلة في أول الصلاة ثم بعد ذلك يصلي حيثها توجهت به - يدل على أنه أمر واجب في اقتتاح الصلاة، وأيضًا: هو أمر محكن لا يصعب فعله.

وإلى هذا القول ذهب الشوكاني في نيل الأوطار فقال رحمه الله معلقًا على حديث أنس رضي الله عنه: والحديث يلل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وعلى أنه لا يد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضره الخروج يعد ذلك عن سمت القبلة كها أسلفنا (11).

وأجاب الجمهور بأن حديث أنس يفيد الاستحباب لا الوجوب، وهو فِعل مجرد لا يدل على الوجوب، وحديث ابن عمر وغيره عام، ويفيد أنه ﷺ كان يصلي حيث توجهت به دابته.

#### واستدل الجمهور بقوله تعالى:

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَنَمْمَ وَجُهُ أَنفَةً إِنَّ أَنلَهَ وَاسِعُ عَلِيهِ مُ ۗ [ البقرة: ١١٥].

قال ابن عبد البر رحمه الله: وكان عبد الله بن عمر يقول في قول الله تعالى:

﴿ فَأَيْنَهَا تُوَلُّواْ فَشَمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيكٌ ﴾ :إنها نزلت في صلاة رسول الله في سفره التطوع على الراحلة .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار(٢/ ١٨٣).

وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ()، وهو تأويل حسن للآية تعضده (السنة ()).

وقال المياركفوري رحمه الله: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا: إن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته، فمعنى الآية: فأينها تولوا وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم، فشم وجه الله، أي: فقد صادفتم المطلوب، إن الله واسع الفضل غني، فمن سَعة فضله وغناه رخَّص لكم في ذلك؛ لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذه الحال، لزم أحد الضررين: إما تَرْك النوافل، وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة، بخلاف الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة، فتكليف النزول عن الراحلة عن الراحلة عن الراحلة عن عن الراحلة عن عن الراحلة والتخلف عن الراحلة النوافل؛ فإنها عن عمورة عند أدائها واستقبال القبلة فيها - لا يُفضي إلى الحرج، يخلاف النوافل؛ فإنها غير محصورة "أ،

#### وذهب ابن القيم إلى قول الجمهور فقال رحمه الله:

وكان من هديه ﷺ صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيهاء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه.

وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس، أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصل سائر الصلاة حيث توجهت به.

<sup>(</sup>١) قال الإمام مسلم في صحيحه ( ٧٠٠): وحدثني عبيد الله بن عمر القراريري ، حدثنا يجيئي بن سعيد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، قال : حدثنا سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله على يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على واحلته حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت: ﴿ فَأَيْنَا نُولُواْ فَتُمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الأستذكار (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي(٨/ ٢٣٥).

وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصّف صلاته على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قِبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا، والله أعلم!".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله: «ويلزمه افتتاح الصلاة إليها ١٤ «يلزمه أي: الراكب افتتاح الصلاة إليها الى: إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه.

ودليل هذا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خرجه أبو دارد وغيره، أن الرسول في كان إذا سافر فأراد أن يتطوع؛ استقبل بنافته القبلة، فكبَّر، ثم صَلى حيث وجَّهه ركايه.

قالوا: فهذا دليل على أنه بجب افتتاح الصلاة إلى القبلة؛ لأن تكلُف النبي ﷺ ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقَطْع المسير – يدل على أنه أمر واجب.

وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمرين:

أولًا: أنه ليس إلى ذاك في الصحة، وغاية ما قبل فيه: إنه حسن.

والثاني: أنه فعل، وبجرد الفعل لا يدل على الوجوب.

وحديث ابن عمر وغيره من الأحاديث عامة: أنه كنان يصلي حيث كنان وجهه؟ وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها.

وعليه فنقول: إن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهًا إلى القبلة، ثم يتجه حيث كان وجهه، أما أن يكون واجبًا بمقتضى. هذا الدليل المُعارِض للأدلة التي هي أصح منه، ففي النفس منه شيء(").

 <sup>(</sup>۱) زاد الماد (۱/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) الشرح المتع(٢/ ٢٦٦).

# الترجيح

الذي يتبين لي هو استحباب أن يبدأ صلاة النقل على الراحلة مستقبلًا القبلة إن استطاع ذلك، وأما إن لم يستطع فلا حرج عليه ليا ذُكر من أدلة الجمهور، والله أعلم.



# ملاة الفريضة على الراحلة

## الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيثها كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة (١١).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".

أثر ابن عمر رضي الله عنهما:عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فكان يصلي تطوعًا على دابته حيث ما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصل ".

قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عدر، وأنه لا يجوز له تُؤك القبلة إلا في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر على الدابة وخصةً من الله لعباده ورفقًا بهم .

قثبت أن القبلة فرض من الفرائض في الحضر والسفر، وفي السنن لمن تنفَّل على الأرض" .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٠٤٧) باب ينزل للمكتوبة، ومسلم(٧٠٠) باب جواز صلاة النافلة على
 اندابة في السفر حيث توجهت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٤٨) ياب ينزل للمكتوبة.

<sup>(</sup>٣) صحيع: آخرجه ابن أي شبية (١/ ٣٣٥) قال: حدثنا مُشيم ، عن خُصين ، عن بجاهد به.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري له (۲/ ۹۰).

#### صلاة الفريسة على الراحسلة لعذر

قال التووي رحمه الله معلقًا على حديث ابن عمر:

وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فلو أمكته استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه، جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا.

قإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: تصح
 كالسفينة، فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع.

ولو كان في ركب وخاف لو فزل للفريضة القطع عنهم ولحقه الشور: قال أصحابنا: يصلى الفريضة على الدابة بحسّب الإمكان وتلزمه إعادتها؛ لأنه عشر نادر<sup>111</sup>.

وقال الشوكائي رحمه الله: وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكُّنه من الاستقبال".

## وقال الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله:

قوله: (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام) أي: الفريضة؛ لأن النافلة تصح قاعدًا مع الفدرة على القيام في السفينة وغيرها، وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة؛ لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائبًا ويركع ويسجد لانساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائبًا، وإذا كان لا يمكنه، إما تكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة؛ فإنه يصلي جالسًا، وإما لكون سقف السفينة قصيرًا؛ فإنه يصلي جالسًا، وإما لكون سقف السفينة قصيرًا؛ فإنه يصلي جالسًا، وإما كون معف السفينة قصيرًا؛ فإنه

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم(۵/۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار (٣/ ٢٢٤).

ويصح القرض على الراحلة العني: البعير أو الحيار أو الفرس أو نحو ذلك.

قوله: ٥خشية التأذي\*: أطلق المؤلف، فيعم التأذي بأي شيء؛ سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك، فالمهم أنه يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستقر في صلاته، فله أن يصلي على الراحلة.

وقيَّد المؤلف الصلاة بكونها فرضًا؛ لأن النفل على الراحلة جائز، سواء خشي التأذي أم لم بخش؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ «أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيثها توجهت به» .

## وقوله: "يمنح الفرض على الراحلة خشية التأذي":

لم يذكر المؤلف شيئًا عن استقبال القبلة، وعن الركوع وعن السجود، فنقول: يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة؛ لأنه قادر عليه؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير، ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي.

أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود؛ لأنه لا يستطيع، والقيام أَوْلَى.

هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها.

لكن الراحلة اليوم تختلف، فالراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالمسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائمًا راكعًا ساجدًا منجهًا إلى القبلة، فهل يقال: إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول: إذا أمكنه أن يأني بالواجب فيها فله أن بصلي؟

الجواب: الثاني، لو كانت السيارة أتوبيسًا كبيرًا، وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائبًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي؛ لأن هذه السيارات كالسفينة غامًا، لكن الغالب أنها صغار، أو نَقُل جِماعي، كله كراسي، لكن إن أمكن فهو كغيره.

وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائرًا وجب أن يصلي إلى القبلة قائرًا ويركع ويسجد إلى الفبلة.

وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت، فإنه ينتظر حتى بنزل إلى الأرض.

فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت:

قان كانت هذه الصلاة مما تُجمع إلى ما بعدها؛ كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير.

وإذا كانت الصلاة لا تُجمع لما بعدها، صلى على الطائرة على حسب حاله.

ولكن إذا قدَّرنا أن الطائرة فيها مكان منسع يتسع للإنسان ليصلي قاتها راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟

فالجواب: يجوز، وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، وقالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة، والدليل على أنها غير مستقرة أنك لو سجدت رجّحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، قالوا: فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها، ولو تمكّن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة.

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدًا؛ قالطائرة مستقرة تمامًا، فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام، ولا يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف. ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة صحيحة مطلقًا، ولو كان ذلك مع شعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال، والسجود، والقيام، والقعود.

وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقة في نزوله، أو على نفسه، أو عجزًا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.

#### وقال أيضًا رحمة الله:

إذا خاف انقطاعًا عن رفقته، يصلي على الراحلة ولو مع الأمن؛ لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربها يضيع، وربها بحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر فإذا قال: إن نزلتُ على الأرض وبركتُ البعير وصليت، فانت الرفقة، وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليتُ على بعيري فإني أدركهم!

نَفُولَ لَهُ: صَلَّ عَلَى البَعِيرِ ﴿ لَا يُنَكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ولقوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي اَلَذِينِ مِنْ حَرَجٍ ۖ ﴾ [الحج: ٧٨] \*\*.



<sup>(</sup>١) الشرح المتع(٤/ ٣٤٥).

# المسلاة على السفينية

#### الأحاديث الرفوعة إلى النبي ﷺ:

عن ابن عمر رضي الله عنهها: سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في السفينة قال: الصّلُ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافُ الغَرْقَ النَّرَقَ النَّهِ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ قال: ﴿ صَلَّ فِيهَا قَالِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ المُغَرَقَ ء (\*).

#### الأثار عن الصحابة والتابعين:

عن عبد الله بن أبي عتبة قال: كنت مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء - وأُراه ذكر أبا هريرة - في سفينة فأمّنا الذي أمّنا قائبًا، ولو شئنا أن نخرج الله عنالة.

<sup>(1)</sup> إسسناده حسسن: أخرجه السدار قطني (1/ ٣٩٤)، والحساكم في المستدرك (1/ ٣٠٤)، والحساكم في المستدرك (1/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٥٥) من طريق أبي نعيم عثنا جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عنه ..به. ورجاله ثقات غير جعفر بن برقان عن ميمون، فهو صدوق يهم في حديث الزهري، كها ذكر ابن حجر في التقريب.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف جدًّا: أخرجه الدارقطئي(۱/ ۳۹۰) من طریق حسین بن علوان الكلبي، ثنا جعفر بن برقان، عن میمون بن مهران عنه ..به، و حسین بن علوان الكلبي متروك.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٨٢) عن الثوري عن حميد الطويل عنه، يه.

عن معمر عن قتادة وعاصم بن سليهان «أن أنس بن مالك صلى بأصحابه في السفينة قاعدًا على يساطه (\*).

قال البيهقي: وأما الذي روي عن أنس بن سيرين أنه قال: صلينا مع أنس بن مالك في السفينة، فأمَّنا فيها قعودًا ، فقيل:إنهم كانوا يخافون الغرق أو دوران الرأس والسفوط(").

وعن الشعبي قال: يصلي في السفينة قائبًا (٣٠.

عن سعيد بن المسيب، أنه قال: (يصلي في السفينة قائهًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، واسجد على قرار منها؛ (\*).

عن الشعبي، والحسن، وابن سيرين، قالوا: صلَّ في السفينة قائبًا . وقال الحسن: الا تشق على أصحابك (\*).

 (١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٨١) ورواية معمر عن البصريين ضعيفة، ولكن الأثر جاء من طرق أخر صحيحة:

عند ابن المُنفر: حدثنا محمد بن علي ، قال : ثنا سعيد ، قال : ثنا خالد ، عن خالد الحدّاء ، عن أنس بن سيرين ، قال : اصلى بنا أنس بن مالك في جماعة في سفينة و تحن جلوس على فرش. وخالد هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحم بن بزيد الطحان وهو ثقة.

· و عن هشام بن حسان ، أن أنس بن سيرين أخيره قال: " صلى بنا أنس بن مالك في السفينة تُعودًا على بساط ، وقصّر الصلاة .

(٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ٣٩٤).

- (٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق(٢/ ٥٨٦) عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبي..يه.
- إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (٢/ ٦٩) قال: حدثنا ابن عُلية، عن ابن أبي عَروية، عن قنادة، عن سعيد بن المسيب.
  - (a) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩) قال: حدثنا حقص، عن عاصم..به.

#### أقوال الفقهاء في الصلاة في السفينة:

جاء في المبعوط للشيباني: أرأيت مسافرًا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع الخروج منها؟ قال: أَحَبُّ إلِيَّ أَن يَخرج منها. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كانوا جماعة فصلُوا فيها تُعودًا وهم لا كانوا جماعة فصلُوا فيها تُعودًا وهم لا يستطيعون القيام، ويستطيعون الخروج من السفينة؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام وخلقه قوم تُعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف وعمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودًا.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء؟ قال: عليهم أن يتوجهوا إلى الفيلة كلها دارت السفينة بهم".

وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يصلي في السفينة وهو يقدر على أن بخرج منها، قال: أَحَتُ إِلَيَّ أَنْ يَخْرِج منها، وإنْ صلى فيها أجزأه.

وقال مالك: ويجمعون الصلاة في السفينة يصلي يهم إمامهم.

وقال مالك: إذا قَدَر على أن يصلي في السفينة قائرًا، فلا يصل قاعدًا (".

وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: إذا صلى الفريضة في السفينة لم يَجْز له تَرْك الثيام مع القدرة، كما لو كان في البر.

ويه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت سائرة.

قال أصحابنا: فإن كان له عُذُر من دوران الرأس ونحوه، جازت الفريضة قاعدًا؛ لأنه عاجز، فإن هبت الريح وخُولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة، وجب رده إلى

<sup>(</sup>١) المبسوط للشيباني (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢)المدونة الكبرى (١/ ١٢٣).

القبلة، ويبني على صلاته، بخلاف ما لو كان في البر وحُول إنسان وجهه عن القبلة فهرًا، فإنه تَبطل صلاته <sup>(١)</sup>.

وفي معافل أحمد رحمه الله: وقال: الصلاة في السفينة إذا أمكنه صلى قائهً، وإذا لم يمكنه قائهًا صلى جالسًا<sup>(12</sup>.

#### وقال إصحاق كما في مسائل أحمد، وابن راهويه :

قال إسحاق: كما قال ، قلت: الصلاةُ في السفينة؟ قال: إن قَدَر على القيام صلى قائهًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة ، قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.

<sup>(</sup>١) الجموع (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد بن حنيل (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) ماد به البحر بميد به ميقا ، وقال أبو العباس في قوله : (أن قيد): غُوك بكم وتُزنزل ، قال الفراء: مسمعت العرب تقول : المُدَى: الذين أصابهم الميد من الدوار ، ينظر: لسان العرب (٣/ ٤١٢). وقال أبو الهيشم : المائد: الذي يركب البحر فَتَغْنَى نَفْسه من نَثْن ماء البحر حتى يُدار به ، ويكاد بُغشى عليه فيقال : ماد به البحر يَميد به مَيْدًا ، ورجل مائد ، وقوم مَيْدى ، ينظر: تهذيب اللغة (١٤٤) ١٥٤).



تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي ٱلْذِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] ولقول رسول الله ﷺ: اإذًا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،

وقال أبر حنيفة: يصلي قاعدًا مَنْ قَدّر على الفيام.

وهذا خلاف أمر الله تعالى بالقيام في الصلاة.

واحتج بأن أنسًا صلى في سفينة قاعدًا.

فقلقا: وما يدريكم أنه كان قاعدًا وهو يَقدر على القيام؟! حاشا لله أن يُظن بأنس رضي الله عنه أنه صلى قاعدًا وهو قادر على القيام!!<sup>(1)</sup>.

والذي يبدر في أن الأمر يرجع إلى القدرة: فإن استطاع إن يصلي قائبًا لم يجز له الصلاة قاعدًا، وإن لم يستطع القيام، أو خشي من الغرق أو غيره؛ صلى جالسًا.

وهذا يشهد له حديث ابن عمر، و فعل أنس المقدم، وعموم الشريعة.

لفول الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آمَّةُ نَفَسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] . ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُرُ فِي ٱلذِينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨] ولقول رسول الله ﷺ: اإذَا أَمَرُ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ٥.

وعن عمران بن خُصَين رضي الله عنه قال: كانت بي براسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة فقال: ﴿ صَلَّ قَالِيَّا، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَسْبٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) المحلى (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٠٦٦) باب إذا لم يُطن قاعدًا صلى على جنب.

### الباب الخامس أحكسام الجسمعة للمسسافر

وفيه مباحث ١- هل تجب الجمعة على السافر ؟ ٢- حكم السفر يوم الجمعة ٣- جمع صلاة الجمعة مع العصر ويليه حكم صلاة الجماعة في السفر



### أحكام يوم الجمعة للمسافر

#### (لأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

١ عن ثميم الداري عن النبي ﷺ قال: ١٠ الجُمْعَةُ واجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةِ أَو صَبِي أَو مَريض أَو عَبْدٍ أَو مُسَافِرٍ ١٠٠٠.

٢- عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ والْبَومِ الآخِرِ، فَعَلَيْهِ الجُمْعَةُ بَومِ الجُمْعَةِ إِلَّا مَرِيضِ أَو مُسَافِرٍ أَو الْمَرَأَةِ أَو صَبِيٍّ أَو مَالُولَا، فَمَنِ اللهَ عَنْهُ، واللهُ غَنَيٌ عَمِيدٌ اللهِ

٣-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: اللَّيْسَ عَلَى الْمُسَائِرِ جُمُّعَةُ اللَّهِ

(١) ضعيف جدًّا: أخرجه الطيران في الكبير(٢/ ٥١)، والبيهقي(٣/ ١٨٤)، والعقيلي في الضعفاه(٢/ ٢٢١) من طريق عمد بن طلحة عن الحكّم عن غِرَاد عن أبي عبد الله الشامي عن تميم الداري.

والحَكَم عن ضِرَار: قال عنه البخاري: منكر الحديث، أبو عبدالله الشامي: لا يُعرف. وسمثل أبو زرعمة عمن همذا الحمديث فقال: همذا حمديث منكس. كمها في العلمل لابس أبي حاتم(١/ ٢١٢).

 (٢) ضعيف جدًا: أخرجه الدارتطئي في سننه(٢/ ٣)، والبهقي(٣/ ١٨٤)، وأبو نعيم في ثاريخ أصبهان(٢/ ٢٦٦) من طريق ابن فيعة: حدثني معاذبين محمد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

وفي إسناده ابن لحيعة وهو ضعيف، ومعاذبن محمد الأنصاري ضعيف أيضًا، قال ابن عدي في الكامل(٦/ ٤٢٢): معاذبن محمد الأنصاري مثكر الحديث.

(٣) ضعيف: أخرجه الدار لطني في سننه (٦/ ٤)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩) من طريق عبد
 الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا. وعبد الله بن نافع ضعيف.

# ٤-عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمْعَةٌ". الآثار عن الصحابة والتابعين:

ا حون نافع، قال: كان ابن عمر يقول: ﴿ لا جمعة على المسافر؟(").

٢-عن يونس، عن الحسن «أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين، ثم يسلم، ولا يجمع ٢٠٠٠.

٣- عن الحسن عن عبد الرحمن بن شعرة رضي الله عنه قال: ١٥٤ معه ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا مجمع، ولا يزيد على ركعتين ١٤٠٠.

عن علي بن الأقمر، قال: ١٠خرج مسروق وعروة بن المغيرة ونفر من أصحاب
 عبد الله، فحضرت الجمعة فلم يجمعوا، وحضر الفطر فلم يفطروا٩٤٠٠.

٥ عن ابن طاوس، عن أبيه قال: ٥ ليس عل المسافر جمعة ١٥٠٠.

 <sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۷۲) عن ابن عينة ، عن عمرو، عن الحسن.
 وعمرو بن عبيد شيخ القَدَرية والمعتزلة!! قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال ابن عون: كنان يكذب على الحسن. وفيه إرسال الحسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر (٤/ ١٩) عن ابن وهب، قال : أخيرني أسامة، عن نافع عن ابن عمر به.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابسن أي شميعة (٦/ ٤٥٤)، وتهمليب الآشار للطمري (١/٣٥٧)، والطمراني في
 الأوسط (٤/ ٣٦٠)، من طريق عن يونس، عن الحسن، أن أنس بن مالك.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحسن كثير التدليس وهو مكثر من الإرسال، وقد عنعنه، ويُخشى من تدليسه.

 <sup>(3)</sup> إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، عن هشام
 ابن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/٤/٢) من طريق أبو أسامة، عن أبي العميس، عن
 عل ابن الأقمر به.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: أتحرجه عبد الرؤاق (٣/ ١٧٢) عن معمر ، عن ابن طاوس به.

٢-عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «ليس على المسافر جعة »(١٠).
 ٧-عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: «ليس على المسافر جعة »(١٠).

٨ عن أبي عبيد مولى سلبيان بن عبد الملك قال: خرج عمر بن عبد العزيز من دابق، وهو يومثة أمير المؤمنين، فقرَّ بحلب يوم الجمع، فقال الأميرها: اجمع؛ فإنا سَفْرُا".

#### أقوال العلمساء:

قال ابن المندر وحمه الله: وما يُحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي على قد مر به في أسفاره جَمّع لامحالة، فلم يبلغنا أنه جَمّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة، وكان يوم الجمعة؛ فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالًا بقعل النبي المبين وهذا كالإجماع من أهل العلم؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، وحكى الموليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة، فليحضر معهم.

 <sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٩) من طريق وكيح،
 عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ،

والحارث هو ابن عبد الله الأعور الممدان وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۱۷۲) عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمر و بن دينار ،
 عن ابن المسيب، وإبراهيم بن يزيد الأموي متروك الحديث.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٤٤٢) من طريق زيد بن الحياب، قال: ثنا رجاه بن أبي
 سلمة ، قال: حدثني أبر عبيد. وزيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري.

وقوله: «قليحضر معهم» بحتمل أن يكون أراد استحبابًا، ولو أراد غير ذلك كان قولًا شاذًا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة".

قال الغووي رحمه الله: واتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر، ولو كان سفره قصيرًا، وقد سبق بيانه في مواضع، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، لزمته بلا خلاف، وفي انعقادها به خلاف ذكره المصنف بعد هذا، وإن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه.

هذا كله في غير سفر المعصية، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف ٠٠٠٠.

قال ابن عبد البر رحمه الله: قال مافك: إن كانت القرية مما تجب فيها الجمعة - يعني لكبرها وكثرة الناس فيها، وأنها ذات سوق وعجمع للناس فإنه يجمع بهم بخطبة ويجزيه ويجزيه ويجزيه ويجزيه و

قال: وإن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة، لم يجمع بهم، وإن جمّع فليست جمعة له ولا لمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية، ويُتم أهل تلك القرية صلاتهم، يَبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرًا - وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عنه: يبنون - وليس عليهم أن يبتدئوا، وتجزيه صلاته كل مسافر معه إلا أنها ليست جمعة، وإنها هي صلاة سفر.

وقال ابن نافع عن مالك: يُتمون بعد إمامهم، وصلاتهم جائزة.

<sup>(</sup>١) الأوسط (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) الجموع (٤/٥٠٤).

وقال ابن نافع فيها روى يحيى بن يحيى عنه: وقال ابن القاسم في المدونة: لا جمعة له ولا لهم، ويُعيد ويُعيدون؛ لأنه جهَر عامدًا.

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: أما هو فصلاته تامة، وأما هم فعليهم الإعادة، وأما قوله: «ليس على مسافر جمعة» فإجاع لا خلاف فيه ().

قال ابن قدامة رحمه الله: وأما السافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جعة عليه.

كذلك قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي.

وحكي عن الزهري والنخعي أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه؛ فالجمعة أولى ولنا: أن النبي عليه كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمّع بينهما، ولم يُصلُ جمعة، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يُصلُ أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله على ومّن يعدهم.

وقد قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين؛ لا يجمعون .

وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: أتمت معه سنين بكابُل يقصر الصلاة، ولا يجمع، رواهما سعيد.

> وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين، فكان لا يجمع. ذكره ابن المنذر. وهذا إجماع مع السنة الثابتة فلا يسوغ مخالفته (").

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢/ ٢٦).

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: سألت أبي عن المريض يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام. قال: لا بأس، ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة إلا أن يدخل مصرًا ليشهد الجمعة ".

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة. قال: دعها. وقال: ليس على المسافر جعة ".

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر، وبه قال ابن تيمية إن كان المسافر في المصر.

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوَرِ ٱلْجُسُمَةِ نَاسَعُوۤا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْغُ ﴾ [الجمعة ٩].

قَالَ ابِنَ حَزْمَ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْرِ ٱلْجُسُمَةِ قَاسَعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ قال عليٌّ: فهذا خطاب لا بجوز أن يَحْرج منه مسافر ولا عَبْد بغير نصَّ من رسول الله ﷺ ...

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك يحتمل أن يقال بوجوب الجمعة على من في الحصر من المسافرين، وإن لم يجب عليهم الإتمام، كما لو صلَّوا خلف مَن يُتم، فإن عليهم الإتمام، للإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين، كما أوجبها على

<sup>(</sup>١) المُعَنِّي (٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) الحلى (٥/١٥).

المقيم غير المستوطن تبعًا مَن أثبت نوعًا ثالثًا بين المقيم المستوطن وبين المسافر - وهو المقيم غير المستوطن - فقال: تجب عليه ولا تنعقد به.

وقد بيِّن في غير هذا الموضع أنه لبس في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومَن سِوى هؤلاه فهو مسافر يقصر الصلاة، وهؤلاء تجب عليهم الجمعة؛ لأن قوله : اإذا نودي للصلاة ونحوها يتناوهم، وليس لهم عذر، ولا ينبغي أن يكون في مصر المسلمين من لا يصلي الجمعة إلا من هو عاجز عنها؛ كالمريض والمحبوس، وهؤلاه قادرون عليها، لكن المسافرون لا يعقدون جمعة، لكن إذا عَقَدها أهل المصر صلّوا معهم، وهذا أوّل من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم (".

ومما سبق ذكره من أحاديث مرفوعة يتبين أنه لم بثبت نهي النبي ﷺ عن صلاة الجمعة للمسافر، وكذلك صح ذلك من قول الجمعة في السفر، وكذلك صح ذلك من قول ابن عمر، وفعل غيره من الصحابة، وهو قول الجمهور، وقد حكاء ابن عبد البر إجاعًا كما سبق.

ويجاب على استدلال ابن حزم بأن النبي ﷺ لم يَثبت عنه أنه صلى الجمعة في السفر. قال ابن عثيمين رحمه الله: فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك: أن النبي ﷺ في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجنم الغفير، وإنها يصلي ظُهرًا مقصورة.

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جَمْعه وقَصْره في غير يوم الجمعة، وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٨٤).

#### فَالْجُوابِ عَلَى هَذَا مِنْ وَجَهِينَ:

الوجه الأول: أن لدينا نصًا ظاهرًا جدًّا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي على الله وصل بطن الوادي يوم عرفة، نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذَّن بلال، ثم أقام فصلي الظهر، ثم أقام فصلي العصر الناس.

#### وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه:

- ١ . لأن صلاة الجمعة الخطبة نبها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان.
- ٢ ـ صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة.
- ٣ ـ صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر، لأنه قال:
   ٥صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ٩ .
  - ٤ . صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال: قصلي الظهر؟ .
- ٥. صلاة الجمعة لا تُجمع إليها العصر'' ، وحديث جابر يقول: ٥صلى الظهر ثم أقام قصلى العصر، ، وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله ﷺ يوم الجمعة ظهرًا. يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلى الجمعة.

الوجه الثاني: لو كان النبي ﷺ يصلي الجمعة في أسفاره، لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله، ولنُقل إلينا ".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(١٢١٨) باب تحجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سوف يأتي بيان فقه المسألة وأن الذي ترجع لدي هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٥/ ١٢).

قال ابن القيم رحمه الله: فلما أتمها - يعني الخطبة يوم عرفة - أمّر بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، أشرَّ فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة؛ فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا، ومعه أهل مكة، وصلَّوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام، ولا بترك الجنفع ".

 <sup>(</sup>۱) زاد الماد (۲/ ۱۲۲۶).



# الترجيح

والذي يبدو لي أن المسافر لا تجب عليه الجمعة من حيث الوجوب ولكن المسافر النازل في مصر تقام فيه الجمعة، فالأولى له حضور الجمعة مع جماعة المسلمين.

#### قَالَ ابن قَدامة رحمه الله:

وإن حضروها أجزأتهم - يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر - ولا تعلم في هذا خلافًا. ثم قال رحمه الله: والأقضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أكمل".



(١) المتنى (٢/ ٩٦).

# حكم السفر يوم الجمعة

#### الأحاديث الرفوعة إلى النبي ﷺ:

١ عن أبي معاوية، حدثنا الحَجاج، عن الحَكَم، عن يقسم، عن ابن عباس قال:
 يَعَث رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة.

قال: فقدُّم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم ألحقهم.

قال: فلم رآه ﷺ قال: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغُدُّو مَعَ أَصْحَامِكَ؟».

قال: فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم الحقهم! قال: فقال رسول الله على: • أَوَ أَنْقَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ، مَا أَذَرَكُتَ غُدُوتَهُمُه \* .. .

 <sup>(</sup>١) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٧٥)وقال: عدا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه، قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خسة أحاديث. وعدَّها وليس هذا الحديث فيها عدَّ، فكان هذا لم يسمعه الحكم من مقسم.

واختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة:

قلم ير بعضهم بأسًا في السفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة.

وقال بعضهم: إذا أصبح لحلا يخرج حتى يصلي الجمعة،

و أخرجه أحمد في المسئد (١/ ٢٢٤)، والبغسوي في شرح المسئة (٤ / ٢٢٧)، وعبسد بسن حبد (١/ ٢١٩) وضعّفه البيهقي في السئن الكبرى (٣ / ١٨٧)، والزيلمي في نصب الرابة (٢/ ٢٠٠).

والحديث مداره على حجاج بن أرطأة: ضعيف ومدلس، وقد عنعته، ولأن الحكم لم يسمعه من مقسم كها تقدم من قول الترمذي.

٢ عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِفَامَةٍ
 يَومَ الجُمُعَةِ، دَعَتُ عَلَيْهِ اللَّلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصَاحَبُ في سَفَرِهِ، ولَا يُعَانُ عَلَى حَاجَتِهِ اللهِ

٣-عن صالح بن كثير، عن الزهري قال: « خرج رسول الله ﷺ مسافرًا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة الله.

#### الأثار عن الصحابة والتابعين:

١ عن نافع، أن ابنًا لحسعيد بن زيد بن نُفيل كان بأرض له بالعقيق، على رأس أميال
 من المدينة، فلقي ابن عمر غداة الجمعة، فأخبره بشكواه، فانطلق إليه وترك الجمعة ("".

٢-عن صالح بن كيسان، أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره، ولم ينتظر الجمعة (1).

٣- عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلًا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت! فقال عمر: الحرج؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر<sup>(\*)</sup>.

 <sup>(1)</sup> ضعيف: أخرجه الخوائطي في مساوئ الأخلاق (٦/ ٣٥٣) من طريق عمر بين خالد الحواتي،
 عن عبد الله بن لحيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع ...به. وابن لهيعة ضعيف.

 <sup>(</sup>٢) مرسل: أخرجه عيد الرزاق (٣/ ٢٥١) ، عن الثوري ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن كثير ،
 عن الزهري مرفوعًا، والزهري عن النبي ﷺ مرسل الحديث.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (١/ ٤٧٩) عن هباد بن العوام، عن يحيى بن سعيل، عن ناقع به.

 <sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شية (١/ ٤٤٣) عن ابن إدريس، عن محمدين عمرو، عن صالح
 ابن كيسان أن أبا عبيدة...به. ومحمد بن عمرو علقمة يُحسن حديثه ما لم يخالف.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: الشافعي في مستده (١/٦٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٥٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٨٤) من طريق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، ورجاله ثقات. وقيس العبدي البجلي: قال ابن حجر عنه: مقبول، وقال النسائي: ثقة.

عن عائشة قالت: «إذا أدركتك ليلة الجمعة، قلا تخرج حتى تصلي الجمعة الله .

٢-عن حمان بن عطية قال: إذا سافر يوم الجمعة، دعي عليه أن لا يصاحب، ولا يعان على سفره ".

٧ عن ابن أبي ذلب، قال: رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة،
 ققلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله على سافر يوم الجمعة (١٠٠٠).

٨ عن ابن سيرين، قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة 🖰.

٩-عن الحسن، قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة، ما لم يحضر وقت الصلاة (١٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شبية (١/ ٤٤٣) عن أبي معاوية عن الأعمش عن خيشة.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شبية (١/ ٤٤٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٥١) من طريق عيسى
 ابن يونس، وابن المبارك عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، به.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٣) عن الفضل عن ابن أبي ذئب ، وهو صحيح من فعل الزهري
وأما رُفعه إلى النبي ﷺ فمرسل.

 <sup>(</sup>٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (١/ ٤٤٣) عن عباد بن العوام ، عن خالف ، عن ابن سيرين ، وخالد هو الحذاء ، وروي من طريق هشيم ، عن خالف ، عن ابن سيرين ، به

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح: أتحرجه ابن أبي شبية(١/ ٤٤٣) عن هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن.

#### أقوال العلمــاء:

قال ابن النثر رحمه الله: اختلف أمل العلم في المقيم بريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الرقت. وكذلك قال الحسن البصري، وأبن سبرين، وهو قول مالك.

وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يريد السفر يوم الجمعة وهو ينتظر الجمعة فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر! وروي عن أبي عبيدة أنه خرج في بعض أسفاره بكرة يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة .

ثم قال رحمه الله: لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس ويتادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على مَن سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنًا ".

#### والسفر يوم الجمعة لا يخلو من أربع حالات:

العالة الأولى: قبل طلوع الفجر.

العالة الثَّانية: بعد صلاة الجمعة ليقضى الفرض.

فإذا بدأ السفر في هانين الحالتين جاز.

قَالَ النَّووِي رحمه اللَّهُ: مَذَاهَبِ العَلَمَاءَ فِي الْسَمْرِ يَوْمُ الجَمَعَةُ وَلَيْلَتُهَا:

أما ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يضلي الجمعة. وهذا مذهب باطل لا أصل له.....10.

<sup>(</sup>١) الأوسط (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>Y) المجموع (£/ ETA).

الحالة الثَّالثَّة:من وقت زوال الشمس إلى أن يقوت إدراك الجمعة .

وهذه الحالة لا يجوز السفر فيها إلا لعذر، ودليل ذلك القرآن والإجاع:

قَالَ تَعَـالَن:﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نُوْدِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْغُ ذَلِكُمْ خَبِرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٦].

والشاهد من الآبة: أنه حاضر وليس مسافرًا، فوجبت عليه الجمعة بدخول وقتها. وأما الإجماع فقد قال ابن حرم رحمه الله: واتفقوا أن السفر حرام على مَن تلزمه الجمعة إذا تودي لها (١٠٠).

#### وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:

اتفق الفقهاء على حرمة السفر في يوم الجمعة بعد الروال لمن تلزمة الجمعة ؛ لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت، فلا يجوز له تفويته . والحكم عند الحنفية الكراهة التحريمية، وحددوا ذلك بالنداء الأول، واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر من أداء الجمعة في طريقه أو مقصده، فلا يحرم حيننذ لحصول المقصود بذلك.

كما استثنى المالكية والشيافعية والحنابطة التضرير من قوت الرفقة، قبلا يحرم دفعًا للضرر عنه "".

قال ابن رشد المائكي رحمه الله: ما روي عن النبي الله من دعاء الملائكة على من خرج من دار مقامه يوم الجمعة - ليس على ظاهره! إذ لا يجب ترك السفر يوم الجمعة إلا في الوقت الذي أمّر الله بالسمي فيه إليها حيث يقول: ﴿إِذَا نُودِئَ لِلصَّلُوةِ مِن يَوْمِ الْجَمْعَةِ قَالُونَ وَالسفر عَلَى الله أباح في الآية البيع إلى وقت وجوب السعي، والسفر

 <sup>(1)</sup> مراتب الإجاع(١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٥/ ٣٩).

من أسباب البيع وقد روى ابن وهب، وابن نافع، وابن أبي أويس عن مالك أنه قال: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الجمعة ويفيء الفيء .

قال في رواية ابن أي أويس: وأحب إليَّ لمن طلع عليه الفجر يوم الجمعة في أهله، ألا يبرح حتى يصلي الجمعة <sup>(1)</sup>.

قال المرداوي رحمه اثله: فإذا لم يكن عُذُر لم يجز السفر بعد الزوال حتى يصلي، على الصحيح من المذهب،وعليه الأصحاب<sup>()</sup>.

وقال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات متصوصات عن أحمد، أحدها: لا يجوز. والثاني: يجوز. والثالث: يجوز للجهاد خاصة "".

الحالة الرابعة: من بعد فجر يوم الجمعة إلى وقت الزوال.

#### وفي المسألة قولان:

القول الأول: لا يجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة إلا من عذر.

وبه قال من الصحابة عائشة " وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما "، ومن التابعين سعيد بن المسيب ". وبه قال الشافعي في الجديد وهو المذهب"، ورواية عن أحمد"، وعند المالكية يستحب له أن لا يسافر حتى يصلي الجمعة".

<sup>(</sup>١) البيان والتحصيل (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۲/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) زاد العاد(۱/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٤) إسناد، صحيح: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٣)، وسبق تخريجه.

 <sup>(°)</sup> ضعيف مرقوعًا: أخرجه الحرائطي في مساوئ الأخلاق (٢/ ٣٥٣)، وحكاه عنه النووي في المجموع (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) حكاه ابن المنذر في الأوسط(٤/ ٢٢)، والنووي في المجموع(٤/ ١٨).

وفي شرح مغتصر فليل: وكره السفريوم الجمعة لمن تلزمه بعد فجره على المشهور؟ إذ لا ضرر عليه في الصبر لتحصيل هذا الخبر العظيم، وأما قبله فجائز، وحرام بالزوال قبل النداء على المعروف لتعلَّق الخطاب به إلا أن يتحقق عدم ترك الجمعة بسفره لقصر سفره فيجوز، ومحل الحرمة ما لم يحصل له ضرورة بعدم السفر عند الزوال من ذَهاب مائه ونحوه؟ كذَهاب رفقته، فإنه يباح له السفر حينتذ<sup>33</sup>.

ق**ال الشافعي رحمه الله:** وإذا لزمته لم يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم الجمعة حتى تُجمُّع<sup>[1</sup>].

قال الغووي رحمه الله: وأما السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا لم يخف فوت الرفقة ولم يصلَّ الجمعة في طريقه، فلا يجوز عندنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن المسبب ومجاهد . وقال أبو حنيفة: يجوز.

وأما السفر بين الفجر والزوال، فقد ذكرنا أنَّ الأصبح عندنا تحريمه ""

وفي مسائل أحمد رحمه الله: وقال في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) الحارى الكبير (٦/ ٢٦٤)، والأم (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) القروع (٦/ ٧٧)، والإنصاف (٦/ ٤٧٤)، وسائل أحد(٦/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) البيان والتحصيل (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) شرح مختصر خليل(٢/ ٨٨).

<sup>(9)</sup> IK3 (1/PA1).

<sup>(</sup>F) Horacy (3/113).

<sup>(</sup>Y) مسائل أحد(٢/ ١٨٨٤).

واستداوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: • مَنْ شَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يُومَ الجُمُعَةِ، دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصَاحَبُ في سَفَرِهِ، ولَا يُعَانُ عَلَى حَاجَتِهِ،

واجيب بأنه حديث ضعيف لا يصح، وقد سبق بيان ضعفه.

واستداوا بأن هذا زمان قد ينعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أو ما قاربه إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه، فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت الزوال- كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهما، فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم السفر فيهما، والله أعلم.

وأجيب بأن الصلاة لا تجب عليه إلا بدخول وقتها، ولا تجب عليه قبل دخول وقتها فلامته بريثة من الجمعة، فلم يمنعه إمكان وجوبها عليه كها قبل يومها.

القول الثاني: يجوز السفر بعد الفجر في يوم الجمعة قبل دخول وقتها.

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب ("، وحكي عن الزبير بن العوام"، وأبي عبيدة ابن الجراح "أرضي الله عنهم، وهو قول الحسن ("، وابن سيرين"، وابن المنذرا"، واختاره ابن قدامة ("، وهو مذهب الحنفية (١٠)، والقول القديم للشافعي ("، ورواية عن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه النووي في المجموع(٤/ ١٨٤)، والماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤)إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥)إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الأوسط (٤/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) المتنى (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٨) غتصر اختلاف العلياء (١/ ٣٤٩)، والجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٤٢).

(T) 30-1

قال الطعاوي رحمه الله: قال أصحابنا: لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج وقت الظهر، حكاه محمد في السير من غير خلاف<sup>(1)</sup>.

قال ابن نجيم رحمه الله: الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر؛ لأن الوجوب بآخر الوقت، وآخر الوقت هو مسافر فلم يجب عليه صلاة الجمعة.. (11)

واستدلوا بحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يَعَث رسول الله عنه عبد الله ابن رواحة في سرية، قوافق ذلك يوم الجمعة.

قال: فقدَّم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلها رآه ﷺ قال: «مَا مَنْعَكَ أَنْ تَغَلُّو مَعَ أَصْحَابِكَ؟».

قال: فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم! قال: فقال رسول الله عِلَيْ: ﴿ لَوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْفَقُتَ مَا فِي الأَرْضِ، مَا أَذْرَكُتَ غُلُوتَهُمْ ﴾.

وأجيب بأنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي ﷺ وحَمَله أحمد على السفر للجهاد، وهنا النهي عن السفر من غير ضرورة؛ كخوف فوات رفقة .

واستدلوا أيضًا بحديث الزهري قال: خرج رسول الله ﷺ مسافرًا يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة "أ.

<sup>(</sup>١) الحاوى الكبر (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الفروع (٢/ ٧٧)، والإنصاف (٢/ ٤٧٤)، ومسائل أحد(٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، والجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) البحر الرائق(٢/ ١٦٤).



#### وأجيب بأنه حديث مرسل لا يَثبت به الدليل.

واستدلوا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر!

وأجيب بأنه موقوف من قول عمر، واليس صريحًا بأنه كان بعد طلوع القجر، فلعله قُصديه جواز السفر مطلقًا.

## الترجيح

الذي يبدو لي أنه ليس هناك دليل يمنع من السفر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ما لم يدخل وقت الجمعة وهو مقيم فتجب عليه حينئذ، وأما إن دخل وقتها وهو مقيم فيحرم عليه السفر من غير عذر إن علم أنه لم يتمكن من أدائها في حال سفره ، والله أعلم.



 <sup>(1)</sup> مرسل: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١ ٢٥) ، عن الثوري ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن كثير ،
 عن الزهري مرفوعًا.



### جمع صلاة الجمعة مع العصر

وأما جمع صلاة الجمعة مع العصر في السفر، فلم أقف في هذه المسألة على كثير كلام للعلماء، والاعتذار يكون العلماء لا يذكرون الجمع بين الجمعة والعصر مبني على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة في السفران.

وقد وقفت على قول يسير لأهل العلم بجواز الجمع، ولم أقف على قول صربح اللاولين بالمنع.

قال الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله: ويجوز جمع الجمعة والعصر تقديمًا كما نقله الزركشي واعتمده؛ كجمعهما بالمطر، بل أولى، ويمتنع تأخيرًا؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وفتها!".

قال السيوطي رحمه الله: و منها: عل له جمع العصر إليها لو صلاها و هو مسافر ؟ قال العلائي رحمه الله: يحتمل تخريجه على هذا الأصل.

فإن قلنا: صلاة مستقلة لم يجز و إلا جاز، قلت: ينبغي أن يكون الأصح الجواز الله الله عند الفظ الحديث أنه بهج جمّع بين

 <sup>(</sup>١) تكلم الفقهاء على أصل هذه المسألة، وهي: هل الجمعة ظهر مقصورة؟ أم أنها صلاة مستقلة؟
 فمّن قال بالأول أجاز الجمع بينهما، ومّن قال بالثاني لم يُجز الجمع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعتي: الجمعة.

<sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر للسيوطي(١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) وسنل الشيخ ابن عشمين رحمه الله في قناوي نور على الدرب:

ما حكم تن جمّع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر جعًا وقصرًا في وقت الأولى أثناء السفر، وما العمل بالنسبة في فعّل ذلك عدة مرات؟

<sup>=</sup> ناجاب رحمه الله : أما من صلى الجمعة وهو في البر مسائرًا فصلاته باطلة؛ لأن الجمعة لا تُسن



الظهر والعصر، وليس هناك نص أنه على جمّع بين الجمعة العصر، وقالوا بأن الجمعة صلاة مستقلة تختلف عن الظهر.

ومَن جوَّز الجَمْع قال: إنه ﷺ لم يكن يصلي الجمعة في السفر كما هو معلوم من هديهﷺ، ولَّا كان في سفره في حجه يوم جمعة صلاها ظهرًا، ولم يصلُها جمعة.

ولكن ليس هناك دليل من كتاب ولا من سنة يقول بالمنع بين الجمع أو التقريق بين الجمعة والظهر، فلها جاز جمع الظهر في سائر الأيام، جاز جمع الجمعة مع العصر في يوم الجمعة، فالجمعة بدل من الظهر، كها جاز الجمع بينهها بعدر المطر.

والقول بالجواز أراه أرجيح وأقوى، ويشهد لـذلك الأقوال التي نقلتها لعلماننا الأولين، والله أعلم.



في السغر ولا تُشرع، وهي بدعة؛ قان الرسول ﷺ كان يسافر وتصادفه الِخَمَع في سفره، ولم يُقمم الجمعة ولا مرة واحدة.



### حكم صلاة الجماعة للمسافر

هذه المسألة حكم صلاة الجماعة للمسافر قد اختلف أهل العلم في أصل المسألة يعني وجوبها على المقيم:

فذهب الكرخي من الحنفية "، وأكثر المالكية "، وهو قول للشافعية"، وقول الصنعاني" أن صلاة الجهاعة سُنة مؤكدة.

وذهب ابن رشد، وابن بشير من المالكية "أوهو القول المختار للشافعية كها بيَّنه النووي رحمه الله " أن صلاة الجهاعة فرض كفاية.

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (١/ ١٥٥)، وفتح القدير(١/ ٣٤٤):

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الشرح الكبير للدودير المالكي(١/٣١٩)، وحاشية الدسوقي (١/٣١٩)، ومواهب الجليل(٢/ ٨١)، رحاشية الصاوي (١ /٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجموع (٢/ ٢٩٧)، والأم (١/ ١٥٤)، والحاري (٦/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) سيل السلام (١٩/٢).

 <sup>(</sup>٥) قالاً: إنها فرض كفاية بالبلدا وشنة في كل مسجداً ومتدوبة للرجل في خاصة تفسه ولكن ظاهر قول المائكية أنها شنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصلًا وهذه طربقة الأكثر. ينظر: حاشية الدسوقي (١ / ٣١٩، ٣١٩).

 <sup>(</sup>١) وهذا هو قول شيخي المذهب ابن سريج وأي إسحاق وجمهور الشافعية المتقدمين وصححه
 أكثر المصنفين، نص عليه الدووي في المجموع (٤/ ١٨٥).

وذهب الحنفية "، وبعض الشافعية وهما ابن المنذر، وابن خزيمة "، وحكى عن أبي ثور"، وهو قول للشافعي "، وهو مذهب الحنابلة ".

إلى أن صلاة الجهاعة واجبة للصلوات المفروضة وجوب عيناً إلا لعذراً ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة بمعنى أن الشخص إن صلى منفردًا تجزئه الكن مع الحرمة والإثم ولا تجب عليه الإعادة !!".

وذهب ابن حزم"، وابن عقيل من الحنابلة"، وحكاه المرداوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية" رحمهم الله أنها شرط لصحة الصلاة.

وقد قمت ببحث هذه المسألة الله والذي ترجح لديَّ أن صلاة الجاعة

 <sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱ / ۱۰۵)، وشرح نتح القدير (۱ / ۲۵۳)، وحاشية ابن عابدين (۱ / ۲۷۱)
وأوضح أن المقصود من القول بأنها سنة مؤكدة: الوجوب؛ ترفيقًا بين القول بالشّنية والقول
بالوجوب.

<sup>(</sup>٢) المجموع(٤/ ١٨٤)، ومغني المحتاج(١/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧): وكان أبو ثور يقول: الصلاة في الجهاعة واجبة ، لا يسم
 أحدًا ثر كها إلا من عذر يُعدر به.

<sup>(</sup>٤) الأم (١/ ١٨٠)، ومختصر المزني(٨/ ١١٥)، والحاوي الكبير(٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن تدامة (٢/ ١٣٠)، وكشاف القناع (١/ ٤٥٤)، والمبدع شرح المقنع(٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) خالف ابن عقيل الحنابلة في كون الجهاعة شرطًا لصحة الصلاة وقال: إن الجهاعة شرط في صحة الصلاة قياسًا على سائر واجبات الصلاة. وردًّ عليه جهور الحنابلة بقوقم: إن هذا لبس بصحيحً قلم يرد في الأحاديث الدالة على الجهاعة ما يقيد وجوب الإعادة. ينظر المعني (٢ / ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) الحل (٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>A) ينظر اللغنى :(٢ / ٢٤١).

<sup>(</sup>٩) الاختيارات الفقهية (١٠٣) والإنصاف (٢/ ١٠٠).

قلت (أحمد): الذي في مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام أنها واجبة ولم يذكر أنها شرط لصحة الصلاة.

<sup>(</sup>١٠) قمت ببحثها في كتاب جامع أحكام صلاة الجهاعة. (تحت الطبع)،

واجبة وجوب عين على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج، أما وجوبها في السفر فإن الشافعية، والمالكية، وبعض الحنفية لا يرون وجوب الجهاعة لا في حضر ولا سفر .

وأما عند الحنابلة فالجماعة واجبة سفرًا وحضرًا، وأسقطها ابن قدامة في السفر بشرط خوف قوات الرفقة.

وبه قال ابن باز(" ، ابن عثيمين "رحمهم الله بوجوبها في السفر .

قال البهوتي رحمه الله: باب صلاة الجهاعة شُرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. اوتلزم الرجال؛ الأحرار القادرين ولو سفرًا في شدة خوف "".

وقال صاحب دليل الطالب رحمه الله: باب صلاة الجهاعة تجب: على الرجال الأحرار القادرين حضرًا وسفرًا ".

وقال ابن قدامة رحمه الله: وإن خاف المسافر فوات رفقته، جاز له ترك الجمعة؛ لأن ذلك من الأعذار المسقطة للجمعة والجهاعة، وسواء كان في بلده فأراد إنشاء السفر، أو في غيره (\*\*.

#### واستدلوا بعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة :

اَمر الله تعالى حال الحنوف بالصلاة جماعة فقال: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلُوةَ فَلْنَكُمُ وَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن الصَّكَلُوةَ فَلْنَكُمُ وَلَيْأَخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ فَالْمَكُمْ وَلَيْأَخُدُواْ حِذَرَهُمْ وَرَآبِكُمْ وَلَيْأَخُدُواْ حِذَرَهُمْ

<sup>(</sup>١) فتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله(١٢/٣٩).

<sup>(</sup>٢) فتاوي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١٥/١٩).

<sup>(</sup>٣) الروض المربع (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) دليل الطالب لئيل المطالب (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>۵) المانتي (۲/ ۲۷۰).

وَأَمْلِكُمْهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢]. فالله عز وجل أمر بالصلاة في الجهاعة في شدة الخوف، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية، فلو كانت الجهاعة سنة لكان أوّل الأعذار يسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، فلل ذلك على أن الجهاعة فرض على الأعيان!".

#### الأدلة من السنة النبوية:

١ ـ هَمُّ النبي ﷺ بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجهاعة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ فَقَدَ ناشا فِي بعض الصلوات، فقال: القَدُ هَمَمْتُ أَنَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُر بِهِمْ فَيُحَرُّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الحُطَّبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَبِينًا لَشَهِدُهَاهِ "!.

وفي لفظ البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: اوَالَّذِي تَضْيَي بِيَدِهِ لَقَدُ مَمَنْتُ أَنْ آمَرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمَرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُوَذَّنَ لَمَا، ثُمَّ آمَرَ رَجُلا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالِ، فَأُحَرُّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا "أَوْ مِرْمَانَيْنِ حَسَنتَيْنِ"، لَفَهِدَ العِفَاةِهِ".

<sup>(</sup>١) الصلاة وحكم ثاركها لابن القيم(١/ ١٣٧، ١٣٨ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٦٥١) باب قضل صلاة الجهاعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور في: العرق ( بالسكون ): العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وهبره وبقي عليها خوم رقيقة طبية فتكسر وتُطبخ وتؤخذ إهالنها من طفاحتها ، ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق وتتمشش العظام ، ولحمها من أطبب اللحيان عندهم. اللسان (١٠/٤٤)

<sup>(</sup>٤) قال أبو عُبيد : ويقال : إن المِرْ مَا تِين : ما بَين ظِلْفَى الشَّاة . تهذيب اللغة (١٥ / ١٩٩).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٨) باب وجوب صلاة الجهاعة. وقال الحسن: إنَّ منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة، لم يطعها.

وفي روايه لمسلم: "إِنَّ أَنْقُلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا، وَلَقَدْ مَمَنْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَنُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرُّقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ،".

وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة الجهاعة فرض عين..

قال ابن رجب رحمه الله: فإن النبي ﷺ أخبر أنه همَّ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجاعة، ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا عَلَى ترك واجب".

٢ عن أبي هويرة، قال: أتى النبي ﴿ رَجِل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله ﴿ أَن بُرَخُص لَه، فيصلي في بيته، فرَخُص له، فلمّا ولَّه، دعاه، فقال: \* هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ \* قال: نعم. قال: \* فَأَجِبُ \* (\*\*).

عن ابن أم مكتوم، أنه سأل النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلانمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ﴿ هَلَ تَسْمَعُ النَّدَاءَه ، قال: نعم قال: ﴿ لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةٌ ﴾ ﴿ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٢٥١) باب فضل صلاة الجهاعة وبيان التشديد في التخلف عنها.

<sup>(</sup>٢) قتع الباري لاين رجب (٥/ ٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٥٣) باب يجب إنيان المسجد على من سمع النداء.
 وفي إسناده عبيد الله بن الأصم وهو مقبول، ويشهد له ما بعده.

 <sup>(</sup>٤) صمحيح بمجمدوع طرقمه وشمواهده: أخرجمه أبسو داود (٥٥٢)، وايسن ماجمه (٧٩٢)
 وأحد(٩٤٠) وابن خزيمة (٢/ ٣٦٨) وعبد بن حميد (٩٤٤) من طريق عن عاصم، عن أبي وزين، عن ابن أم مكتوم.

وهذا إسناد ضعيف لاتقطاعه، أبو رؤين – وهو مسعود بن مالك الأسدي، – لم يسمع من ابن أم مكتوم . =

و في لفظ أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ فَحَيٍّ هَلَا» (''.

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ شَمِعَ النَّدَّاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةً لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرِهِ".

=قال ابن معين كما في جامع التحصيل (١/ ٢٨٧): مسعود بن مالك أبو رزبن الأسدي، قال أحمد بن حنبل: كان شعبة ينكر أن يكون أبو رزين سمع من ابن مسعود شيئًا، وكذلك حكى ابن المديني عن مجيى القطان وقال بن معين: أبو رزين عن عمرو ابن أم مكتوم مرسل.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٨٦) ، والحاكم (٣/ ٦٣٥) من طريق إبراهيم ان طهيان، عن عاصم، عن زرين خبيش، عن ابن أم مكنوم به.

وقال الحاكم: لا أعلم أحدًا قال في هذا الإسناد: عن عاصم، عن زر غير إبراهيم بن طهيات، وقد روا، زائدة وشيبان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وغيرهم عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم.

والطريق الأول أصبح؛ فالثقات يروونه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم وقد سبق.

(١) زيادة ضعيفة لا تثبت: أخرجه أبو داود(٥٥٣)، والنسائي(٨٥١)، وابن أبي شبية (١/ ٣٠٢) من طريق(زيد بن أبي الزرقاء، وقاسم بن يزيد، وحماد بن أسامة) عن سفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن عايس، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، عن ابن أم مكنوم،به.وهو منقطع، عبدالرحمن بن أبي ليلي لم يدرك ابن أم مكنوم.

وجاء في تحفة التحصيل(٢٠٦/١): وفي سنن أبي داود روايته عن ابن أم مكتوم، وقال ابن القطان: وسِنه لا يقضي له السماع منه؛ فإنه وُلد لستُّ بقين من خلافة عمر.

وأخرج هذه الرواية الحاكم( ٢٤٦-٢٤٦ ) ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليل في الإسناد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم.

(٢) الصحيح فيه الوقف من قول ابن عباس: أخرجه أبو داود(١١٥)، وابن الجعد(٤٨١)، وابن أب شيبة (١/ ٣٧٢)، وابن حبان(٥/ ٤١٥)، والدار قطني(٢/ ٣٩٣)، والحاكم(١/ ٣٧٢)=

وفي رواية ثالثة: نفس ما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهـــا– المذكور بزيادة: وما العذر؟ قَالَ: ٩خَوْفُ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقُبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّلَ ١٠٠٠.

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بأن هذه الأدلة ليست عامة على الخير المعقد المعلى الخير المعلى المعل

وأيضًا: فإن الله عز وجل قد أسقط عن المسافر شطر الصلاة، وشَرَأع له الجمع بين

=وغيرهم من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن اين عباس، واختلف في رفعه ووقفه فرقعه هشيم، وأوقفه وكيع، وعلى بن الجعد، والموقوف أصح.

وقال البيهةي: الموقوف أصح. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث جابر وضعَّفه، ورواه ابن عدى من حديث أبي هريرة وضعَّفه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهشيم، وقراد أبو توح ثقنان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولها، ثم ذكر لها متابعتين وهما سعيد بن عامر وداود بن الحاكم عن شعبة.

ثم أخرج رواية مغراء العبدي منابعة لشعبة، ثم أخرج له شواعد منها عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا يلقظ: ٩من سمع النداء قارعًا صحيحًا قلم يجب قلا صلاة له٩.

ورواه البزار مرفوعًا وموقوفًا، وصحح البيهةي وقفه، وقال بعد رواية حديث ابن عباس من طريق قراد أبي توح عن شعبة مرفوعًا:وكذلك رواه هشيم بن بشير عن شعبة، ورواه الجياعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا على ابن عباس.

ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعًا، وروي عن أبي موسى الأشعري مسئدًا وموقوقًا، والموقوف أصح ـ ينظر مرعاة القاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري.

(۱) أخرجه أبو داود (۵۵۱) و في إسناده أبو جناب يجيى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف وليعضه شواهد.



الصلاتين وأسقط عنه وجوب الجمعة وجمهور أهل العلم أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة فإن أسقط الله عن المسافر وجوب الجمعة فمن باب أولى تسقط عنه الجماعة.

والذي يظهر لي أن صلاة الجهاعة غير واجبة على المسافر، ولكنه إن كان نازلًا وسمع النداء قالأولى له حضورها تحصيلًا للأجر، والله أعلم.



## الباب السادس أحكام المسح على الخفين في السفر

وفيه مبحثان

١ـ مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

٧ ـ مدة المسح على الخضين في الحسفر والسمفر

# مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

المسح على الخفين في السفر والحضر ثابت.

وبه قال الجمهور من الحنفية"، والشافعية"، والحنابلة"، ورواية عند مالك".

واستدلوا بالكتاب، والسئق والإجماع.

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿ يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمُتُمْ إِلَى ٱلطَّمَلُوْمَ فَأَغْسِلُوا رُجُوهَكُمُّ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَفَّبَيْنِ ﴾ [الماندة: ٦].

<sup>(</sup>١) الفقه الأكبر لأبي حنيفة (١/ ٤٥)، و الحجة للشيئاتي(١/ ١٥)، وبداتع الصنائع (١/ ٧).

<sup>(</sup>T) 1 123 (V/PTT).

تال النووي في المجموع (١/ ٥٣٨): مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الحقين في الحضر.

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد (١/ ٣٣)، والمغني (١/ ١٧٤).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البرق الاستذكار (١/ ٢١٨): واختلف الققهاء في المسح في السفر:
 فروى عن مالك ثلاث روايات في ذلك:

إحداها - وهي أشدها تكارة -: إنكاره المسح في السفر والخضر.

والثانية: كراهية المسح في الحضر، وإباحته في السفر.

والثالثة: إباحة المسح في السفر والحضر.

وعلى ذلك فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والشرق والمغرب.

قال الطبري رحمه الله: اختلفت القرآة في قراءة ذلك: فقرأه جماعة من قرأة الحجاز والعراق: ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ نصبًا، فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم.

وإذا قرئ كذلك، كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون «الأرجل» منصوبة عطفًا على «الأيدي».

وتأول قارئو ذلك كذلك، أن الله جل ثناؤه إنها أمَر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها.

وقرأ ذلك آخرون من قرأة الحجاز والعراق: (وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأَرْجُلِكُمْ) بخفض «الأرجل».

وتأول قارئو ذلك كذلك، أنَّ الله إنها أمَّر عباده بمسع الأرجل".

قال القرطبي رحمه ثله: وقد قبل: إن الخفض في الرَّجلين إنها جاء مُقيِّدًا لمسحهها، لكن إذا كان عليهها خُفان، وتَلَقَّبنا هذا القيد من رسول الله ﷺ؛ إذ لم يصح عنه أنه مستح رجليه إلا وعليهها خُفان، فبَيَّن ﷺ بفعله الحال التي تُفسل فيه الرِّجل والحال التي تُفسل فيه الرِّجل والحال التي تُفسل فيه، وهذا حسن ".

قال الشّنقيطي رحمه الله: وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح، ولكن النبي ﷺ بَيِّنَ أَنْ ذلك المسح لا يكون إلا على الخف.

رعليه فالآية تشير إلى السح على الخف في قراءة الخفض.

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري(٦/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن(١/ ٩٣).

والمسح على الخفين - إذا ليسهما طاهرًا- متواتر عن رسول الله على لم يخالف قيه إلا مَن لا عبرة به.

والقول بنسخه بآبة المائدة يَبطل بحديث جرير، أنه بال، ثم توضأ، ومَسَح على خفيه، نقيل له: تفعل هكذا؟! قال: نعم، رأيت رسول الله في بال، ثم توضأ، ومَسَح على خُفيه، قال إبراهيم: فكان بعجيهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة!! منفق عليه.

ويوضع عدم النسخ: أن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيم ولا شك أن إسلام جرير بعد ذلك، مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله ﷺ في غزوة التبوك وهي آخر مغازيه ﷺ (1).

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد حفظه الله: والمسح على الخفين دل عليه الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فهي آية المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَثُواْ إِذَا قُمْتُمُمْ إِلَى ٱلطَّكَاوَةِ
فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ يِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ يِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ يِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ الْكَعْبَيْنِ ﴾ في قراءة سبعية، فقد قرأ بعض السبعة ﴿ وأرجلِكم ﴾ بالكسر، فتكون الرجل محسوحة، وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال : ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَفْبَيْنِ ﴾ .

هذا على توجيه من توجيهات اللغة في هذه الآية، وهو ما اختاره بعض أهل العلم . وقد بيَّنه النبي ﷺ بقعله بإثبات المسح على الخفين".

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح زاد المستقنع للشيخ (٢/ ٥).

وأما السنة: فقد تواترت في الدلالة على جواز المسح على الخفين .

قَمَالُ النَّمُوويُ رحمه الله: ﴿ قَمَدُ رُوى المُسَمِّعُ عَمَلُ الْخَفَينُ خَلَائِقَ لَا يُحُصُّونُ مِنْ الصحابة ١٩٤٠.

وقال ابراهيم النفعي رحمه الله: مُسَح على الخفين من أصحاب رسول الله على عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو مسعود الأنصاري، وحذيفة، والمغيرة بن شعبة، والبراء بن عازب".

وقال ابن حجو رحمه الله: قد صرح جمعٌ من الحُفاظ بأن المسح على الحُفين متواتر، وجَمَع بعضُهم رواتِه، فجاوزوا النهانين، منهم العَشَرة"!.

وقال أحمد رحمه الله: فيه أربعون حديثًا عن الصحابة مر فوعة (١٠٠).

وقال ابن البارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز.

قال: وذلك أن كل مَن روي عنه من أصحاب النبي الله أنه كره المسح على الخفين، فقد رُوى عنه غير ذلك (1).

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) تقلًّا من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شية (١/ ١٦٧). بإسناد ضعيف، فيه عبيدة بن معتب الضبي أبو عبد الكريم الكوفي: قاله ابن حجر في التقريب: « ضعيف واختلط بأخره».

قلت: وقد ثبت المسح عن هؤلاه الصحابة بأسانيد صحيحة.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) حكاء ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٦) الأوسط لابن المنذر(١/ ٤٣٤).

وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مُصرُّحة عنه بإثباته!!.

أما ما روي عن عائشة وأبي هويرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر: لا يثبت. وقال أحمد رحمه الله: لا يصبح حديث أبي هويرة في إنكار المسح، وهو باطل ("أ.

وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه من القول بعدم المسح، فمنقوض بها روي من طرق صحيحة عن على من القول بالمسح!

فعن شُريح بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلُه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ!! فسألناه فقال: جَعَل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام وليائيهن للمسافر، ويوسًا وليلة للمفيم"".

وثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة النبوية المطهرة.

عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ، ومَسَع على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله على ثم توضأ، ومَسَع على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الخديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد

ئزول المائدة». تزول المائدة

يعني إسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَأَذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمَنُـدٌ إِلَى اَلصَّلُوْةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ التي قبل: إنها ناسخة للمسح.

<sup>(</sup>١)حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري(١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٢٧٦) باب التوقيث في المسع على الحُفين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٢) باب المسح على الخفين.

ق**ال النووي وغيره:** «وأجمع من يُعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها؟<sup>(1)</sup>.

عن مفيرة بن شعبة رضي الله عله قال: اكنت مع النبي في سفر فقال: ابا مغيرة، عد الإدارة الله في سفر فقال: ابا مغيرة، عد الإدارة الله في سفر فقضى حاجته وعليه جبة شأمية الفقي فذهب ليُخرج يده من كُمها، فضافت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، وتشبح على خفيه، ثم صلى الله.

وعن شريع بن هانئ قال: «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسّلُه؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله في الفيالية فقال: جَعَل رسول الله الله الله الله الله أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم "".

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي على الله الله الله عن النبي على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي على قلا تسأل عنه غيره الله.

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضَّمْري: «أن أباه أخيره أنه رأى النبي ﷺ يمسح على الخفين الله.
الحَفين الله.

وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) الإداوة: ما يوضع فيه ماه التطهير.

<sup>(</sup>٣) شأمية: أي من نسج الكفار الذين في الشام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(٣٥٦) باب الصلاة في الجبة الشأمية، وأحرجه مسلم(٢٧٤) باب المسج على الخفين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم(٢٧٦) باب التوقيت في المسح على الحقين.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري(١٩٩) باب الممح على الخفين.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري(٢٠١) باب المسع على الخفين.

واحد، ومَسَح على خُفيه، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه! قال:﴿عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ ۗ اللهِ

وقد جزم كثير من أهل العلم بأن الأحاديث في هذا الباب متواترة.

وعن جزم بذلك: شيخ الإسلام، والحافظ ابن حجر، وغيرهما من أهل العلم .

وقد أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة؛ كالرافضة والخوارج.

ومن هنا أدخل أهل العلم هذا الباب في باب العقائد، فيشيرون إلى هذه المسألة لخلاف المبتدعة في هذا الباب.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز المسح على الحقين وعمن ذكره: ابن المبارك وابن المنفر .

قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه كل مَن أكمل طهارته، ثم لبِس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهم! <sup>(1)</sup>.

فإذن: المسع على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

0000

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٧) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.

<sup>(</sup>٢) الإجاع (١/ ٣٣).

# مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر

## اخْتَلَفَ الفَقَهَاءِ فِي تَـوقَيتَ مَدَةَ الْمُسِحِ عَلَى أَقُوالَ:

القول الأول: توقيت مدة المسح على الخفين يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

وهبو قبول جمهبور الفقهاء من الحفية (١١) والشنافعية(١) والحنابلية(١١) ورواية عنبد

(١) الاختيار(١/ ٢٧)، وبداية المبتدي(١/ ٧)، وبدائع الصنائع(١/ ٨).

(٢) الشرح الكبير للرافعي (٢/ ٢٩٤)، وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٠) في توقيت المسع وهل هو موقت أم لا: فيه قولان: قال في القليم: غير مؤقت؛ بال روى أبي بن عبارة قال: فلت: با رسول الله، أمسح على الخف؟ قال: « نعم »، قلت: بوشا؟ قال: « ويومين »، قلت: وثلاثة؟ قال: « نعم، وما ششت »، وروي: « وما بدا لك »، وروي: حتى بلغ سبمًا، قال : « نعم، وما بدا لك » ولانه مسح بالما ه فلم يتوقت كمسح الجبائر.

ورجع عنه قبل أن يخرج إلى مصر وقال: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا روى على بن أبي طائب كرَّم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم جَعَل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من يوم وليلة للمقيم، وإلى أكثر من ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر؛ فلم تجز الزيادة عليه.

 (٣) مسائل أحمد(١/ ٣٣). وقال ابن قدامة في المغني(١/ ١٧٧): مدة المسح على الخفين بيرم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

قال أحمد : التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له : نذهب إليه ؟ قال : نعمةً وهو من وجوه، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعوداً و شُريح و عطاء و الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي.

المالكية الله واعتاره ابن حزم الله

#### واستدلوا بما يلي:

## أولاً: الأحاديث المرقوعة إلى النبي ﷺ:

عن شُريح بن هائئ قال: «أتيت عائشة أسألها عن المسح على الحقين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ قإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ!! فسألناه فقال: جَعَل رسول الله ﷺ!! فسألناه فقال: جَعَل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم "".

دل الحديث على توقيت إياحة المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمفيم يوم وليلة.

٣ حديث صفوان بن عشال رضي الله عنه قال: الكان النبي في يأمرنا إذا كنا شفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول وتوم الله.

في الحديث أيضًا دلالة على توقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

٣-عن إبراهيم النيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجُللي، عن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: الرخص لنا رسول الله في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا؟ (الله المسافر، ويومًا وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا)

 <sup>(</sup>١) وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الحُلفاء - التوقيت، وأنكر ذلك أصحابه،
 وروي التوقيت في المسح عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة.

<sup>(</sup>٢) المل (١/ ١٤)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(٢٧٦) باب التوقيت في المسح على الخفين.

 <sup>(</sup>٤) حسن: أخرجه الترصدي (٦٩ و ٣٥٢٦)، والنسائي (١٢٧ و ١٥٩ )، وابسن ماجه (٤٧٨)، وابسن أبي شمية (٢/ ٢٥٩)، والسدار قطني وأحمد (٤/ ٢٣٩)، وعبسد السرزاق (١/ ٤٠٢)، وابسن أبي شميية (٢/ ٣٦٧)، والسدار قطني (١/ ٣٦٧)، والبيهقي (١/ ٢٨١) من طريق عاصم بن أبي التَّجود، عن زِر بن حُبيش، عن صفوان بن عسال وإسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي التَّجود.

(١) إسناده منقطع: الحيديث أخرجه ابين ماجه (٥٢٣)، والترميذي (٩٥٠)، وأحمد (٥/ ٢١٥)، والحميسيدي (١/ ٢٠٧)، وابسين حبسان (٤/ ١٥٨)، والطسيراني في الكيسير (٤/ ٩٨)، والبيهقي (١/ ٢٧٧).

وروي الحديث من طرق مختلفة: فروي من طريق إسراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجَـدَلي، عـن عزيمة بن ثابت.

وتُكلم في سياع إبراهيم النخعي من الجدلي وكان شعبة يقول : مُ يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح.

وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : لا يصح.

وهو كما نقله عنه، قال في علله : سألت البخاري عنه، فقال : لا يصبح عندي ؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبدالله الجَدَلِي سماع من خزيمة .

وروي من طريق إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلِّي.

وروي عن إبراهيم الثيمي، عن الحارث بن سُويد، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجَدَلي. واختلف أيضًا في مننه:

فزيد في متنه: (ولو استزدناه لزادنا).

وبعضهم زاد: (ولو مضى السائل عل مسألته لجعلها خمسًا).

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٠):

حديث خزيمة بن ثابت: ارخَص رسول الله ﷺ للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولو استزدناه لزادنا، عند أي داود بزيادته، وابن ماجه بلفظ: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خشا، ورواه ابن حبان باللفظين جيعًا.

ورواه الترمذي وغيره بدون الزيادة، قال الترمذي: قال البخاري: لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف للجَدّل سهاع من خزيمة. وذكر عن يجيي بن معين أنه قال: اصحيح».

وقال ابن دقيق العبد: الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجَلَلِي عن خزيمة.

وقال ابن أبي حائم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجَدَلِ، عن خزيمة مرفوعًا، والصحيح: عن النخعي عن الجَدَلِ، بلا واسطة . ٤- عن بُسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، حدثنا عوف بن مالك الأشجعي، أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الحفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم ".

وقال أحمد بعد أن روى الحديث: هو أجود حديث في المسح على الحقين لأن غزوة

وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حيان له يردُّ عليه، مع نُقَل الترمذي عن ابن مُعين أنه صحيح أيضًا كها تقدم، والله أعلم ،انتهي.

قلت (أحمد): الذي يترجح لي هو ضعف الحديث؛ للانقطاع بين أبي عبدالله الجُمَلَيُّ وخزيمة بن ثابت.

= قال الترمذي في علله الكبير (١/ ٥٣): سألت عمد بن إسهاعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجندَني سماع من خزيمة بن ثابث.

قال الترمذي في علله الكبير (١/ ٩٤): سألت عمدًا- يعني البخاري-: أي حديث أصح عندك في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أي بكرة حديث حسن, انتهى، والله أعلم.

(۱) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٢٧)، و ابسن أي شمية (١/ ١٦١)، والمدار قطني (١/ ١٩٧)، والبدار قطني (١/ ١٩٧)، والبيهقي (١/ ٢٧٥)، والبخاري في والبيهقي (١/ ٢٧٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٩٠)، من طريق داود بن عمرو أعن بسر بن عبيد الله الحضر مي أعن أي إدريس الخولان .... به.

وئي إسناده داود بن عمرو: وهو صدوق.

رفي مسائل أحمد(١/ ٣٤): حديث رسول الله على المنطق أمّر بالسبح على الحفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويومّا وليلة للمقيم.

سمعت أبي حين حدَّث بهذا الحديث - حديث عوف بن مالك - يقول: هذا الحديث أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي ﷺ وهو آخر فعله. تبوك هي آخر غزوة غزاها النبي ﷺ، وهو آخر فعله.

عن زيد بن الحُبَاب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: قأن النبي ﷺ جَعَل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة ٤٠٠٠.

# تَانيًّا: الأثَّار عن الصحابة رشي الله عنهم:

قد صبح المسح على الخفين عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وحذيفة بن البان، وصفوان بن عسال، وغيرهم.

١-عن عاصم بن سليمان، عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر ختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: ( يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه ولبلته والله).

٢ عن أبي حازم، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين:

<sup>(</sup>١) حسسن بشسواهده: أخرجمه ايسن ماجمه (١/ ١٨٤)، وأحمد في المستد(١/ ١٣٤)، وابسن خزيمة(١/ ٩٦)، وابن أبي شبية(١/ ١٦٣)، من طريق المهاجر- وهو ابن مخلد أبي مخلد-عن عبد الرحن بن أبي يكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ... فذكره.

والحديث حسن من أجل (مهاجر بن غلد أبي غلد).

قال عنه ابن حجر في التقريب: احقبول». وقال أبو حاتم: اليَّن الحديث، ليس بذاك، وليس بالتقن، يُكتب حديثه». وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: صالح.

وللحديث شواهد صحيحة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه عيد الرؤاق(١/ ٢٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ ٨٤).

اللمسافر ثلاث، وللمقيم يوم إلى الليل٬١٥٥.

 ٣ عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: (المسح على الحفين ما لم تخلعها). كان لا يوقت لها وقتًا (").

٤ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم».

(١) صعيح: أخرجه ابن أن شيبة (١/ ١٦٤).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٠٨) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

وهو إسناد ضعيف؟ لضعف عبدالله بن عمر ( مُكبِّر الاسم).

وأخرجه ابن النذر في الأوسط عن إسحاق ( وهو ابن إبراهيم الديري) عن عبيد الله بن عمر وهو ثغة.

ولكن في إسناده إسحاق الدبري، وفي روايته عن عبد الرزاق مقال: قال ابن حجر في لسان الميزان: قال ابن عدى: استصغر في عبد الرزاق.

قلت(ابن حجر): ما كان الرجل صاحب حديث، وإنها أَسْمَعُه أبوه واعتنى به، سمع من عبدالرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو تحوها، لكن روى عن عبدالرزاق أحاديث متكرة؛ قوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة نما تقرديه عبدالرزاق؟

ووجدت الحُديث أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طربق عبد الله بن عمر الضعيف ؟ لذلك فالحديث إسناده ضعيف، والله أعلم.

- (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه(١/ ٢٠٧)، وابن المنذر في الأوسط(١/ ٤٣٦)، والطحاوي في شرح معاني الآنار(١/ ٨٤) من طريق الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن إبراهيم، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود.
  - (٤) صحيح: أخرجه ابن أبي شببة (١/ ١٦٥).

٦- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ايمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام وثيالبهن، وللمقيم يوم وليلة (١٠).

القول الثَّاني: لا وقت للمسح، بل يفعل مطلقًا من غير مدة محددة.

وهو ما ذهب إليه المالكية "في المشهور عندهم، ورواية عند الشاقعي في القديم".

### واستدلوا بما يلي:

# أولًّا: بأحاديث مرفوعة إلى النبي ﷺ:

١- ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن عمارة: أنه سأل النبي على عن مسح الحفين فقال: أمسح على الحفين ؟ قال: النعم، قال: يومًا ؟ فقال النبي على الحفين ؟ قال: النعم، قال: النعم وما شئت، (١٠٠٠).
 ققال: ويومين ؟ فقال: الويومين، فقال: وثلاثة ؟ قال: النعم وما شئت، (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: الحرجه ابن أي شبية (١/ ١٦٦) عن ابن عُلية ، عن ابن أبي عَروبة ، عن قنادة ، عن موسى بن سلمة المُثْلُل ، عن ابن عباس .

 <sup>(</sup>٢) قال مالك في المدونة(١/ ٤١): لا يمسح المقيم على خفيه. قال: وقد كان قبل ذلك يقول: يمسح
عليهها. قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت.

<sup>(</sup>٣) قال النووي المجموع(١/ ٤٦٥): أما حكم المسألة فانفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المسح، وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واو جدًّا، ولم يذكره كثيرون من الأصحاب، فعل القديم لا يتوقف المسح بالأبام.

 <sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، وأبو بكر الشيباني في الأحاد والمثاني
 (٤/ ١٦٣)، والدار قطني (١/ ١٩٨)، والبيهةي (١/ ٧٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٦)
 والطبراني في الأوسط (٣/ ٣٦٣).

ومدار الحديث على يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن رزين ، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد . واختلف على محمد بن يزيد بن أبي زياد:

فروي عنه عن عبادة بن نسي ، عن أبي بن عيارة، بدون واسطة

وفي رواية ابن ماجه والدارقطني: لا حتى بلغ سبعًا؟.

٢-عن علي بن رباح، أن عقبة بن عامر حدَّثه: أأنه قدم على عمر بفتح دمشق. قال: وعليَّ خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذ ثمانية أيام. قال: أحسنتَ وأصبتَ السُّنة الله.

وروي عنه عن أبوب بن قطن الكندي عن ابن عيارة الأنصاري، وروي عن أبوب بن قطن الكندي عن عبادة بن نسي عن ابن عيارة الأنصاري.

ومحمد بن يزيد بن أبي زياد الذي دار إسناد الحديث عليه- مجهول كما قال أبو حائم في الجرح والتعديل(٨/ ١٢٦) وقال ابن حجر في التقريب: مجهول الحال (١/ ١٣٥). وذكره العقيلي في الضعفاء(٤/ ١٤٧) .

قال أبو داود (١ / ٤٠); وقد اختلف في إسناده، وليس هو بالفوي ، ورواه ابن أبي مريم ، ويجبي بن إسحاق السيلحيني ، عن يجيي بن أبوب، وقد اختلف في إسناده .

وقال ابن حجر في التهذيب (١/ ٣٥٨): في إسناده جهالة واضطراب.

(١) إسناده صحيح بدون لفظة ١ الشّنة١ : أخرجه ابن ماجه(٥٥٨)، والدارتطني(١/ ١٩٥)، والدارتطني(١/ ١٩٥)، واليهني والحاكم في المستدرك(١/ ٢٨٩)، والعلبراني في المعجم الكبير(٢٨٦/١٧)، واليهني (٢/ ٢٨٠)، وفي تاريخ دمشق(٢/ ١٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ ٨٠): حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا يشر بن بكر قال: ثنا موسى بن علي أعن أبيه، عن عقبة بن عامر، وقال: ثنا إبراهيم بن أن الوزير، قال: ثنا المفضل بن فضائة، قاضي أهل مصر عن يزيد بن أن حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن عقبة بن عامر، بمثله

وقال. حدثنا يونس، قال : أنا ابن وهب، قال : أخبري عمرو وابن لهيعة والليث أعن يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، أنه صمع علي بن رباح اللخمي بخبر عن عقبة ابن عامر ... فذكر مثله أغير آنه قال : فقال : \* أصبت \* ولم يقل: \* السُّنة \*.

والحديث مروي من طرق عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب:

الطريق الأول كما عند الطحاوي قال: حدثنا سليهان بن شعيب قال : ثنا يشر بن بكر قال : ثنا موسى ابن علي أعن أبيه، عن عقبة بن عامر قال... فذكره.

وروي من طريق يزيد بن أبي حبيب، واختلف عليه:



وهو حديث إسناده صحيح، ووجه الاستدلال كما ذكر الطحاوي في شرح معاني الأثار: ففي قول عمر هذا العقبة: ﴿ أَصِبَتُ السُّنة اللهُ ذَلَكُ عَنْدَهُ أَعَنَ النّبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ

= فرواه عنه حيوة بن شريح والمفضل بن فضالة و ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عيد الله بن الحكم، عن علي بن رياح، عن عقبة بن عامر .

ورواء جرير بن حازم، عن يجيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبدالله بن الحكم البلوي.

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن صالح: حدثني اللبث، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن على بن رباح اللخمي، عن عقبة بن عامر الجيني.

وعيد الله بن الحكم البلوي لم يروِ عنه إلا يزيد بن أي حبيب، وقال عنه المذهبي: مجهول. قال المدار تطني في حاشية السنن: ليس بمشهور، وقال في موضع آخر: ليس يالقوي، وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: لا يُعرف بعدالة ولا جرح، انظر نسان اليزان(٣/ ٢٧٦).

وعبدالله بن الحكم متابع من موسى بن علي عن أبيه بإسناد صحيح.

قالحديث إسناده صحيح كيا ذكر الدارقطني من طريق موسى بن علي عن أبيه.

و أعل الدار تطني لفظة (السنة) في لفظ عمر رضي الله عنه لعقبة بن عامر: (أصبتُ السُّنة) نقال في العلل(٢/ ١٩٠): وتابعه مفضل بن فضالة وابن قبعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح فقالا فيه: (أصبتُ السُّنة) والحالفيم عمر وبن الحارث ويجيى بن أبوب والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر: (أصبت) ولم يقولوا: (السُّنة) كما قال مَن تقدمهم، وهو المحقوظ، والله أعلم.

قلت (أحمد): جاءت لفظة ؛ الشُّنة؛ من طريق بشر بن يكر، عن موسى بن علي بن ربياح ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، أنه قدِم على عمر و بشر بن بكر ثقة يُغرِب، ولعل هذه الزيادة من غرائبه. ٣- عَنْ أَنْسِ أَأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِ عَالْمَهُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِ عَالَوْهِ ﴿
 فيهِ عَالُونَ نَسَاخُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءً إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ﴾

عن ميمونة زوج النبي ﷺ، أنها قالت: با رسول الله، أيخلع الرجل خفيه كل
 ساعة ؟ قال: «لَا، ولَكِنْ بَمْسَحُهَا مَا يُدًا لَهُ» ("".

# تَانيًّا: الأثار عن الصحابة ومنها:

(۱) إسسناده فسمعيف: أخرجمه السدارقطني في سسنته (۱/ ۳۷۱)، والحساكم (۱/ ۲۹۰)، والبيهقي(۱/ ٤٢٠).

وفي إسناده مقدام بن داود بن عيسى: قال الذهبي: ضعفه الدارقطني ، وقال النسائي ليس بثقة ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٤).

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/١٣) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عمر بن إسحاق بن بسار قال: قرأت لعظاء كتابًا معه، فإذا فيه: حدثني عمر بن إسحاق بن يسار... قال الدار قطني: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال عبدالله بن أحمد بن حتبل: سألت أبي عنه تسكت. انظر الجرح والتعديل(٦/ ٩٨).

(٣) إسناده حسن موقوف من قول عمر بن المحطاب رضي الله عنه: أخرجه الدار لطني(١/ ٢٠٣).
 والحاكم في المستدرك(١/ ٢٩٠)، والبيهقي في سننه(١/ ٢٧٩).

والحديث رجاله ثقات غير أن أسدين موسى قال ابن حجر عنه: صدوق يُغرب.

وجاء في تذكرة الحفاظ(١/ ٤٠٢): قال البخاري: هو مشهور الحديث. وقال النسائي: ثقة، ولو لم يصنف كان خيرًا له، ووثقه ابن يونس.

قال اللَّميي في المبرَّان (١/ ٣٦٤): قال النسائي: ثقة، ثو لم يصنف كان خيرًا له .

=ر قال البخاري: هو مشهور الحديث. و قد استشهد به البخاري، و احتج به النسائي و أبو داود، و ما علمت به بأسًا إلا أن ابن حزم ذكر، في كتاب الصيد فقال: منكر الحديث.

وذكره ابن حبان في التقات(٨/ ١٣٦)، وذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل ولم يتكلم عنه، وذكره العجلي في معرفة التقات وقال: ثقة مصري صاحب شنة. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يُغرب. وتابع أسد بن موسى عبد العقار بن داود الحراني، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، هو صدوق. وقال ابن حجر في التقريب: عبد العقار بن داود بن مهران أبو صالح الحرائي نزيل مصر – ثقة فقيه. ولكن هذه المتابعة جاءت من طريق ضعيف في إستاده مقدام بن داود.

ومقدام بن داود قال الفعيلي في سير أعلام النبلاء (٦٣/ ٣٤٦): قال النسائي في الكتي: لبس يثقة، وقال أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مقتيًا، لم يكن بالمحمود في الرواية. عالم المقال من عند عند عالم المستعدم عند علام الم

وقال الدارقطتي: ضعيف. وقال ابن يوتس: تكلموا فيه.

وذكره ابن الجُوزي في الضعفاء والمتروكين(٣/ ١٣٧).

فعلى هذا يبقى الطريق الصحيح للحديث هو طريق أسد بن موسى، وقد اختلف على أسد بن موسى: فرواه عن حماد بن سلمة مرة، عن محمد بن زياد، عن زييد بن الصلت قال: سمعت عمر... فذكر الحديث موقوفًا من قول عمر.

وقد وقفت على متابعة لأسدين موسى في المحلى(٢/ ٩١) قال: والصحيح من هيئا الخير عبر ما وويناه من طريق عبد الرحمل بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن محمد بين زياد قال: سمعت زييد بن الصلت، سمعت عمر بن الخطاب.

ورواه مرة عن حماد بن سلمة عن عييد الله وثابت عن أنس.

قلت (أحمد); والذي أراء -والله أعلم- هو أن طريق أسدين موسى عن حادين سلمة، عين محمد بن زياد قال: سمعت زييد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب... هو ما يطمئن إليه القلب.

#### وذلك لأمور:

٩. متابعة عبد الرحمن بن مهدي التي ذكرها ابن حزم له على هذا الطريق.

٧ ـ ضعف متابعة عبد الغفار بن داود؛ لأنها من طريق المقدام بن داود، وقد بُّين ضعفه.

الاستثناس بترجيح ابن حزم قده الرواية، وإن كان ابن حزم ضعّف الرواية الأولى لضعف أسد ابن موسى، وهذا لا يستقيم.



٢ عن عبد الله بن عمر، عن ثافع، عن ابن عمر قال: ٩ امسح على الخفين ما لم
 څلمهها ٩ كان لا يوقت لهما وفتًا ١٠٠٠.

٣ عن أسامة بن زيد، عن إسحاق مولى زائدة، أن سعد بن أبي وقاص خرج من
 الخلاء، فتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء ؟

٤- المحقوظ عن النبي ﷺ من طرقه الصحيحة تحديد مدة المسح، وهذا الحديث يشير إلى عدم التحديد، والله أعلم.

 (۱) أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۰۸) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وهو إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر (مكبر الأسم) .

وأخرجه ابن المُنذر في الأوسط عن إسحاق- وهو ابن إيراهيم الديري- عن عييد الله بن عسر وهو ثقة.

ولكن في إسناده إسحاق الدبري، وفي روايته عن عبد الرزاق مقال، قال ابن حجر في لسان الميزان: قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق.

قلت (ابن حجر): ما كان الرجل صاحب حديث، وإنها أَسْمَعَه أبوه، واعتنى به، سبع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن ووى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، مل هي مته فانفرد بها؟ أو عني معروفة مما نفرد به عبد الرزاق ؟.

ووجدت الحديث أخرجه ابن عبد البر في (التمهيد) من طريق عبد الله بن عمر الضعيف ، ولكن الحديث جاء عند البيهقي (١/ ٢٨٠) عن هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر ، أنه كان لا يوقت في المسم على الخفين وقتًا.

وعند ابن حزم في المحلى(٢/ ٩٣) قوله: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط؛ فإنتا روينا من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئًا.

قلت (أحمد): فالذي يترجح في هو أن الحديث من طريق عبيد الله بن عمر، وهو الصحيح، وعليه فالحديث صحيح من قول اين عمر، والله أعلم.

قال: «تعم، إذا أدخلتَ القدمين الحُتفين وهما طاهرتان، فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلا لجنابة ١٤٠٠.

القول الثالث: يمسح المقيم خمس صلوات وإن تجاوز اليوم والليلة، وخمس عَشْرة صلاة للمسافر.

وهو قول الشعبي، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وسليان بن داود، حكاه عنهم ابن المنذر (").

#### واستدلوا بما يلي:

قال ابن المنشر رحمه الله: وقال بعض من يقول بالفول الثالث: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قبل، وهو أن يصلي بالمسح خمس صلوات، فقلنا به،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة(١/ ١٦٨). وفي إسناده أسامة بن زيد وهو الليئي.

وأسامة بن زيد الليثي : قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب (١/ ٩٨): صدوق يهم.

وجاء في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣): أسامة بن زيد مولى الليثيين، مدني، كان يجيى بن سعيد القطان بسكت عنه. وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٤٠٠): أسامة بن زيد الليثي قال ابن معين: كان يجيى بن سعيد لا يرضاه، وقال أحد بن حتبل: روى عن تافع أحاديث مناكير، روى عباس بن عمد عن يجي بن معين هو ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، ولا يُحتج به والقول في أسامة بن زيد أن حديثه يحسن مالم بنفرد بخير فيه غالفه والأسانيد الصحيحة عن الصحابة فيها توقيت المسح بثلاثة ليال للمسافر.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن المتفر في الأوسط(١/٤٤٤): وفي هذه السألة قول ثالث، وهو أن الماسح على خفيه بستتم بالمسح خس صلوات، لا يعسم أكثر من ذلك .

روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وسليمان بن داود.

وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرُّخص لا يُستعمل منها إلا أقل ما قيل، وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل، وهو غسل الرُّجلين'''.

القول الدابع: التوقيت يسقط في حال المشقة والضرورة؛ كصاحب البريد الذي يشق عليه نزع خفيه ويتضرر بذلك فإنه يمسح حتى يصل إلى سفره.

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية "".

قال شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله: لو كان في خلعه بعد مضى الوقت ضرر - مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خقيه، نضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل؛ لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فَعَل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فَعَل ذلك فاته واجب ونحو ذلك - فهنا قبل: إنه يتيمم. وقبل: إنه يمسح عليها للضرورة. وهذا أقوى؛ لأن لبسها هنا صار كليس الجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان بخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك، عبل هذه الأحاديث.

وعلى هذا يُعمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشتى إلى المدينة يبشر الناس يفتح دمشق، ومسح أسبوعًا بلا خلع، فقال له عمر: المصبت السَّنة او هـر حـديث صحيح.

وليس الخف كالجيرة مطلقًا؛ فإنه لا يستوعب بالمسح بحال، ويخلع في الطهارة الكبرى، ولا بد من لبسه على طهارة، لكن المقصود أنه إذا تعَلَّر خلعه فالمسح عليه أولى

<sup>(</sup>١) الأرسط (١/ ١٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي(٢١/ ٢١٥).



من التيمم، وإن قُدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى، فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله؛ كها لو كان على رجله جبيرة يستوعبها الله

وقال أيضًا رحمه الله: لما ذهبتُ على البريد وجدَّ بنا السير، وقد انقضت مدة المسح، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضر رون بالوقوف؛ فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة؛ كما قلنا في الجيبرة، ونزَّلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: «أصبتَ الشَّنة ، على هذا توفيقًا بين الأثار، ثم رأيته مصرحًا به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمش، ذهب بشيرًا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة، فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة، قال: «أصبتَ ، قحمدتُ الله على الموافقة "ا،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٢١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع القتاوي (۲۱ / ۲۱۵).

# مناقشة الأدلة

وأما القائلون بالتوقيت يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإنهم استدلوا بالأحاديث المرفوعة إلى النبي في وآثار الصحابة التي مرت معنا، وأجابوا على الأقوال الأخرى بها يلى:

فأما الأحاديث التي استُدل بها على عدم التوقيت، فمنها الضعيف، ومنها ما فيه زيادات لا تُثبت، ومنها المخالف للصحيح.

العديث الأول: ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي بن عهارة، أنه سأل النبي الله عن مسح الخفين فقال: أمسح على الخفين ؟ قال: "نعم". قال: يومًا ؟ فقال النبي الله عن مسح الخفين ويومين ؟ فقال: • ويومين الفقال: وثلاثة ؟ قال: "نعم وما شئت». وفي رواية ابن ماجه، والدار قطني: «حتى بلغ سبعًا».

و الحديث إسناده ضعيف فلا يُثبت عن النبي ﷺ وقد سبق بيان ضعفه.

واستدلوا بحديث علي بن رباح أن عقبة بن عامر قدم على عمر يبشره بفتح دمشق. قال: وعليَّ خفان نقال في عمر: كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة، فقلت: منذ ثرانية أيام. قال: "أحسنتَ وأصبتَ الشَّنة».

وهو حديث إسناده صحيح، ووجه الاستدلال كما ذكر الطحاري في شرح معاني الأثار: ففي قول عمر هذا العقبة: ﴿ أَصَبَتُ السُّنَةَ اللَّ ذَلَكَ عَنْدُهُ عَنْ النَّبِي ﷺ ؛ لأن السُّنة لا تكون إلا عنه، كأنه يرفعه للنبي ﷺ.

وأجيب بأن كلمة اللُّنة عد حَكَم بضعفها وشذوذها بعضٌ من أهل العلم.

وأنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب القول بالتوقيت بأحاديث صحيحة كها مر معنا.

قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبيﷺ في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى ".

وقال ابن عبد البر رحمه الله: وثبت التوقيت عن على بن أبي طالب وابن عباس وحدّيفة وابن مسعود من وجوء، وأكثر التأبعين والفقهاء على ذلك، وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت بالتواتر، وانفق عليه أهل الشّنة والجهاعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم، فلها قال أكثرهم; إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل، حتى يُجمعوا على المسح، ولم يُجمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم للمقيم.

وقد اختلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت ومراعاة الحدث وعدد الصلوات، والذي ذكرتُ لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك، وبالله التوفيق<sup>(1)</sup>.

وعليه فالأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ فيها تحديد التوقيت، وقد جاء به القول عن كثير من الصحابة، فهذا أولى بالقبول والاتباع.

واستدلوا بحديث ثابت عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: الإَذَا تُوضًا أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ، فَلَيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَيَسْسَعُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةِه.

وأجبب عليه: بأن الحديث متكلم في صحته كما أشرت له في تحقيق الحديث.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر التمهيد(١١/ ١٥٣) والاستذكار(١/ ٢٢١) لابن عبد البر.

والذي ترجح أنه موقوف من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن ثبت الجديث فإما أن يُحمل على أنه يمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جناية في مدة الثلاثة أيام، كما ذكر ابن الجوزي<sup>(1)</sup>.

وإما يرجح بينهما، وعندنا أحاديث التوقيت أصح أكثر، ولم يُطعن في صحتها فتكون هي الأرجح، والله أعلم.

وحديث ميمونة زوج النبي على الها قالت: يا رسول الله، أيخلع الرجل خفيه كل ساعة ؟ قال: «لاً، ولكن يَمْسَحُهَا مَا يَدًا لَهُ». أجيب بأن الحديث ضعيف، ولم يَئبت. واستدلوا بالأثار عن الصحابة رضى الله عنهما :

أما أثر عمر بن الخطاب السابق فأجيب عنه بأنه قد صبح عن عمر القول بالتوقيت. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابن حزم رحمه الله: وهذا لا حجة فيه! لأن ابن عمر لم يكن عنده السبح ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في عِلْم المسبح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيث، روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: أبن السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا وليلة؟(").

وروي عن ابن عمر القول بالتوقيت، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا غيلان بن عبد الله، مولى بني مخزوم، قال: سمعت ابن عمر سأله

 <sup>(</sup>١) قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف(١/ ٢١٠): ﴿إِذَا نَوْضًا أَحَدُكُمْ وَلَيسَ خُفَيْهِ،
 فَلَيْضَلّ فِيهِمَا، وَلَيَسْسَخ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ لَا يَخْلَمْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَايَةٍه. وهذا عمول على مدة الثلاث بدليلنا.

<sup>(</sup>٢) المحلي(٢/ ٩٤) والحديث إسناده ضعيف، وقد سين بيان ضعفه.

وأما أثر سعد بن أبي وقاس وفيه أنه مسح على خفيه، فقيل له: أتمسح عليهها وقد خرجت من الخلاء ؟! قال: «نعم، إذا أدخلتَ القدمين الخفين وهما طاهرتان، فامسح عليهها، ولا تخلعهما إلا لجنابة».

فإسناده معلول؛ لتقرد أسامة بن زيد الليثي، ومخالفته المتون الصحيحة التي أفادت التحديد.

واجمالاً فالجواب عن هذه الاثار التي استدلوا بها: أنه منها الصحيح ومنها الضعيف الذي لا يثبت، وأما ما صح عن عمر وابن عمر فقد صح عنها أيضًا القول بالتوقيت، وقد صح عن غيرهما من الصحابة القول بالتوقيت، ولم يختلف عليهم القول فيه، فلا يصبح قول صحابي حجة على قول آخر، بل عندنا الآثار الصحيحة التي لم يختلف على قائليها بالتوقيت، وقبل ذلك عندنا أحاديث الرسول ﷺ الصحيحة التي تقول بالتوقيث، فهي حجة يجب العمل بها.

ونذلك قال ابن حزم رحمه الله: ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي الله عنهم ما ذكرنا، وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهما، لوجب عند التنازع الود إلى بيان رسول الله ﷺ وبيانه عليه السلام قد صح بالتوقيت، ولم يصح عنه شيء غيره أصلًا "!.

إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٤) وفي إسناده غيلان بن عبد الله: قال أحمد: هو
أحجب إلى من سهيل بن ذكوان. انظر الجرح والتعديل (٧/ ٥٣)، وسهيل بن ذكوان ضعيف جدًا،
وعليه فلم أقف لغيلان بن عبد الله على توثيق.

<sup>(</sup>٢) المحل (٢/ ٤٤).

وأما دليل مَنْ وقَتْ القوقية بعدد الصلوات: فأجيب عنه: بأنه قول ضعيف؛ لوجود النص الصحيح عن النبي بنحديد المدة بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وعليه عَمَل جَمْع من الصحابة والتابعين.

وأما دليل من قال بعدم التوقيت في حال المشقة والضرورة. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد سبق ذكر قوله فأجب عليه بأن الأصل في الرَّجل غسلها، وهو ما دلت عليه أية الوضوء، وقد حدَّر النبي في من عدم استيعاب القدم بغسلها فقال: ﴿وَيُلُّ لِلْأَغْفَابِ مِنَ النَّارِةُ مَنْفَقَ عليه.

وإنما جاء المسح على الخفين لبيان السنة في ذلك كها مر معنا، وقد حددت السنة كيفية المسح ومدته أوجاء الدليل بذلك من أحاديث النبي ﷺ.

فلا نصير إلا لما جاء الدليل به، وعندنا فِعل النبي ﷺ وقوله بجدد لنا المدة التي يمسح فيها المسافر والمفيم، فوجب علينا الوقوف عند ما نص عليهﷺ.

وأما حَمَّل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعًا بلا خلع فقال له عمر: (أصبتُ السُّنة)، كان في على حال الضرر، قحمَّل بغير دليل، ولم يأتِ في الحديث ما يبين ذلك، مع ذكر ما في لفظة السُّنة وعدم ثبوتها.



بعد عرض الأدلة ومناقشتها والجواب عليها يتبين في قوة قول الجمهور الفائلين بتوقيت المسح يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أبام ولياليهن للمسافر؛ لما جاء به الدليل الثابت عن النبي هيء وهو فعل جمهور الصحابة من بعده رضي الله عنهم، والتابعين من بعدهم، والله أعلم.

# الباب السابع فقـــه الصـــومر في الــسفــر

# وفيه مباحث

١ ـ هل يجزئ الصوم في السفر؟ ٢ ـ هل الصوم للمسافر أفضل أم القطر ؟

٣ـ هل يجوز للمسافر أن يبيت النية بالفطر . ويصبح مفطراً قبل السفر؟

٤- هل للمسافر أن يفطر إذا دخَّل عليه رمضان وهو في سفر ؟

الـ مَن سافر ليلًا في رمضان هل له أن يقطر مبيحة هذا اليوم؟

ه. مَن أصبح في الحضر صائمًا، ثم ساطر في صبيحة يومه، هل له أن يقطر؟

٦ ـ من نوى إقامة مدة معينة هل له الفطر :

٧ ـ من سافر ليترخس: كرجل حديث عهد بزواج أو ليقطر في نهار رمضان .

٨ ـ مَن صام برؤية مكان، ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تاخرت، فما الحكم؟

٩\_ هل ينطبق حكم المعافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم التواصل في نهار رمضان؟

# أحكام الصوم للمسافر

## المبحث الأول: هل يجزئ المنوم في المقر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: اليصح صومه في السقر ويجزئها.

وهو قول جمهور(١) العلماء من الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

واستدالوا على أن صوم المسافر يجزئه، ويُسقط عنه الفريضة - بالقرآن والأحاديث المرفوعة إلى النبي ، وبها ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.

## أدلتهم من القرآن:

قَالَ مَمَالَ: ﴿ وَمَن حَمَانَ مَرِيعِنَمَا أَوْ عَلَىٰ سَغَرٍ فَمِدَّةً مِنْ أَمَيَّنَامِ أَخَدَ يُرِيدُ الله وحتُمُ ٱلْتُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِحَمُّ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البفرة: ١٨٥] .

(١) قال التووي في شرح صحيح مسلم(٧/ ٢٢٩):

اختلف العلياء في صوم رمضان في السفر:

تقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم يتعقد ويجب قضاؤه؛ لظاهر الآية، ولحديث: اليس من البر الصيام في السفر، وفي الحديث الآخر: اأولنك العصاة». وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه.

قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١٥):

أما المسألة الأولى: وهي إن صام المريض والمسائر هل يجزيه صومه عن قرضه أم لا؟ فإنهم الحتلفوائي ذلك:

فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه، وأن فرضه هو أيام أخر. قال الجماس رحمه الله: في هذه الآية دلالة واضحة على أن الإفطار في السفر رخصة يسَّر الله بها علينا، ولو كان الإفطار فرضًا لازمًا لزالت فائدة قوله: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ يِحْكُمُ ٱلنُّسُدَرُ ﴾ البقرة: ١٨٥] فدل على أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم.

قال تعالى: ﴿ فَأَقْرُمُواْ مَا لَيْمَتُرُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ ۚ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وفال تعالى: ﴿ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فكل موضع ذُكر فيه اليسر، ففيه الدلالة على التخيير".

### واستدلوا من السنة بالأحاديث الأتية:

١ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نساقر مع النبي في فلم يُعب الصائم
 على المقطر، ولا المقطر على الصائم ("".

٣ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ٥ خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره في يوم

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري(١٨٤٥) باب لم يُعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٨٤١) باب الصوم في السفر، وأخرجه مسلم(١١٢١) باب التخيير في الصوم والقطر في السفر.

قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير (٢/ ٤٠٤):

تثبيه: ادعى ابن حزم أنه إنها سأله عن صوم التطوع؛ بدليل قوله في رواية عندهما: "إني أسرُد الصوم" لكن يُتتفّض عليه بأن عند أبي داود في رواية صحيحة من طريق حزة بن محمد بـن حـزة عن أبيه عن جَدّه- ما يقتضي أنه سأله عن القرض. وصححها الحاكم.

حارً، حتى يضع الرجل بده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي الله والما من النبي الله والما الله من النبي الله والما من النبي الله والما من النبي الله والما من النبي الله والما من الله والما والما من الله والما والما من الله والما والما

٤ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ٥كنا نغزو مع رسول الله على أرمضان؛ فمنا الصائم ومنا المقطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المقطر على الصائم، يروث أن من وجد قوة فصام قإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن، "دلك حسن،".

٥- عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عنى أبي في سفر، فقال لرجل: النّزِلُ فَاجْدَحْ الله قال: ١ النّزِلُ فَاجْدَحْ لِيه قال: يا رسول الله الشمس! قال: ١ النّزِلُ فَاجْدَحْ لِيه قال: يا رسول الله الشمس!! قال: «النّزِلُ فَاجْدَحْ لِيه فنزَل فَجْدَح له فشرب، شم رضى بيده ها هنا، ثم قال: «إذا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ من هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ الثابعه جرير وأبو بكو بن عَيَاش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي في سفر...".

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٨٤٣) باب الصوم في السفر، وأخرجه مسلم(١١٢٢) باب التخيير في الصوم والقطر في السفر.

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (٢٢/ ٢٤): وفي هذا الحديث التخبير للصائم في رمضان إن شاء أن يصوم في سفره وإن شاء أن يفطر، وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار، وهو الصحيح في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم(١١١٦) باب جواز الصوم والقطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصبة...

<sup>(</sup>٣) الجُلُح : أنْ بحرُّك السويق بالماء ويُحُوُّض حتى يستوي، وكذلك اللبين ونحوه .

قال ابن الأثير : و المِجْدح: عُود مُجنَّح الرأس يساط به الأشرية، وربها يكون له ثلاث شُعَب، ومنه حديث على رضي الله عنه : جَدَّحوا بيني وبينهم شِربًا وبيثًا أي: خلطوا . و جدّح الشيءَ : خلطه. انظر لسان العرب(٢/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(١٨٣٩) باب الصوم في السفر والإقطار، وأخرجه مسلم (١١٠١) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار.

٧-عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر.
قال: فنزلنا منزلًا في يوم حارً، أكثرُنا ظلَّا صاحب الكساء، ومنا مَن يتقي الشمس بيده! قال: فسَقَطَ الصُّوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الرُّكاب، فقال رسول الله ﷺ: ٥ ذَهَبَ المُقطِرُونَ الْبَومَ بِالْأَجْرِهِ (١٠٠).

# واستدلوا أيضًا بأثار الصحابة:

 عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه، فيصوم عروة وتقطر نحن، فلا بأمرنا بالصيام (١٠).

٢ عن غُندًر، عن شعبة، عن أبي الفيض، قال: كنا في غزوة فكان علينا أمير، فقال:
 لا تصومُن، فمن صام فليفطر.

 (١) أخرجه البخاري(٢٧٣٣) باب فضل الخدمة في الغزو ، و مسلم (١١١٩) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل.

قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري (٥/ ٨٤):

قال أبو عبد الله بن أبي صغرة: فيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام؛ إذا كان المفطر أقوى على الجهاد وطلبِ العلم وسائر الأعبال الفاضلة؛ من معونة ضعيف أو خمّل ما بالمسلمين إلى خَلُه حاجة.

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في إحكام الأحكام (٢/ ٢٢٦): قفيه أمران:

أحدهما: أنه إذا تعارضت المصالح قُدم أوْلاها وأقواها.

الثاني: قوله عليه السلام : ؛ ذَهَبّ المُقْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ ۗ فيه وجهان:

أحدهما: أن يراد بالأجر أجر للك الأفعال التي فَعَلُوها والمصالح التي جرت على أيديهم، ولا يراد مطلق الأجر على سبيل العموم.

والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغًا ينغمر فيه أجر الصوم، فتحصل المبالغة بسبب ذلك، وتجعل كأن الأجر كله للمقطر.

(٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٥).

قال أبو الفيض: فلقيت أبا قرصافة - رجلًا من أصحاب النبي ﷺ - فسألته عن ذلك ، فقال: لو صمتُ ثم صمتُ ما قضيتُ (").

#### أقوال العسلسماء:

قال أبو حنيفة رحمه الله: في صوم شهر رمضان كل ذلك والحمد لله واسع، إن شئت قصم، وإن شئت فأنظر، وأُحَب إليَّ في ذلك الصيام في السفر لمن قوي عليه ".

قال مالك رحمه الله: الصبام في رمضان في السفر أحب إلى لمن توي عليه (٢٠٠٠).

قال الشائعي رحمه الله: وقد ثمي عن صيام السفر، وإنها ثمي عنه عندنا- والله أعلم-على الرقق بالناس، لا على التحريم، ولا على أنه لا يجزئ، وقد يسمع بعض الناس النهي، ولا يسمع ما يدل على معنى النهي، فيقول بالنهى جملة (ال

وقال: وله أن يقطر في أيام رمضان في سفره ويقضي، نإن صام فيه أجزأه ".

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: سألت أي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر، فهل يأثم؛ لقول رسول الله على «لبس من البر الصوم في السفر»؟ فقال: إن صام في سفر فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا، ولا فريضة في سفر! "".

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢٨٢)، والحاكم في المستدرك(٦/ ٦٥٨)، والعليراني في الكبير(٢٢/ ٥٢).

و أبو القيض السمه موسى بن أيوب، وهو ثقة، وذَّكر في يعض الطرق أن الأمير هو مُسلمة بن عبد اللك .

<sup>(</sup>٢) الحجة على أهل المدينة (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) الدونة (١/ ٢٠١).

<sup>(3)</sup> الأج (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) مسائل أحمد رواية ابنه عيد الله (١/ ١٨٥).

قال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك المسافر، يعني أن المسافر يباح له القطر، فإن صام كُر، له ذلك وأجزأه، وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع (١٠).

القول الثاني: لا يجزئه، وعليه الإعادة؛ لأن فرضه أيام أُخر، وهو قول ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله بعد ما عَرَض أدلة القائلين بجواز صوم رمضان في السفر:

اهذا ما احتجت به كل طائفة عمن رأت الصوم في السفر، لم نَدَعَ منه شيئاً ولسنا نقول بشيء من هذه الأقوال؛ فنحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض إلا أنها كلها متفقة على جواز الصوم لرمضان في السفرا وهو خلاف قولنا، فإنها يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك....ه.(17).

قال ابن رشد رحمه الله: والسبب في اختلافهم: فهمهم لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَاتَ مِنكُمْ شَرِيعَمًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِدَةً مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ بين أن نجمل على الحقيقة؛ فلا يكون هنالك محذوف أصلًا، أو نجمل على المجاز؛ فيكون النقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب.

فمن مُخَلِ الآية على الحقيقة، ولم يحملها على المجاز؛ قال: إن فَرْض السافر عدة من أيام أُخر؛ لقوله تعالى:﴿ فَيــذَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ .

ومَن قَدُّر: (فأفطر) قال: إنها فَرْضه عدة من أيام أخر إذا أنطر.

وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يُحمل الشيء على الحقيقة حتى بدل الدليل على حمله على المجاز ".

<sup>(</sup>١) المغلق(٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) المحل (٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (١/ ١٥ ٢).

واستدل ابن حزم من القرآن بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُو فَلْمَصَّـمَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِـدَةً مِنْ أَسَهَامٍ أُخَرَّ ﴾ [البغرة: ١٨٥].

قال ابن حزم رحمه الله: وهذه آية محكمة بإجماع من أهل الإسلام لا منسوخة ولا مخصوصة، فضَحَّ أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على مَن شهده، ولا فَرَض على المريض والمسافر إلا أيامًا أُخر غير رمضان.

وهذا نصَّ جليُّ لا حِلة فِه، ولا يجوز لمن قال: اإنها معنى ذلك: إن أنطرا فيه؛ لأنها دعموى موضعوعة بسلا برهمان! قمال تعمالى: ﴿ قُلْ هَمَاتُوا بُرْهَانَكُمُ إِن كُنشُرُ مَنْكِيةِينَ ﴾ [البقرة: ١١١] ".

## واستدل من السنة بما يلي:

١ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن رسول الله الله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقد من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام!! فقال: ﴿ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، \* ...

قال ابن حزم رحمه الله: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان، نقد نسخه بقوله: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ وصار الفطر فرضًا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدًا! وإن كان صيامه عليه السلام تطوعًا، فهذا أحرَى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر".

<sup>(</sup>١) الحل (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١١٤) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

<sup>(</sup>٣) المحلي(٦/ ٥٣).

٢ عن ابن عباس رضي الله عنها، أن رسول الله في خرج إلى مكة في رمضان
 فصام، حتى بلغ الكَذِيد أفطر فأفطر الناس.

قال أبو عبد الله البخاري: والكَدِيد ماء بين عُسفان و تُدَيد (١٠).

وفي رواية عند مسلم: وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.

واستدل ابن حزم بهذه الزيادة وجعلها ناسخة لصومه ﷺ في السفر، فقال رحمه الله:

٣- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، قال: كان رسول الله في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلُل عليه، فقال: ٥ هَذَاك! ٥ فقالوا: صائم!! فقال: ٥ لَبَسَى مِنَ الْبِرِ الطَّومُ في السَّفَرِ٥"!.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(١٨٤٢) باب إذا صام أباتًا من رمضان ثم سافر ، و مسلم(١١١٣) باب
 النهي عن الوصال في الصوم.

<sup>(</sup>۲) المل (۲/ ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٨٤٤) باب قول النبي ﷺ لن ظُلُل عليه واشتد اخْرَ : ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السُّفَرِ»، وأخرجه مسلم (١١١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ...

قال ابن جزم رحمه الله: وهذا مكشوف واضح، قان قبل: إنها مَنَع عليه السلام في مثل حال ذلك الرجل!

قلنا: هذا باطل لا يجوز؛ لأن تلك الحال عرم البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في الحضر كما هو في السفر، فتخصيص النبي ﷺ بالمنع من الصيام في السفر- إبطال فذه الدعوى المفتراة عليه ﷺ، وواجبٌ أخذ كلامه عليه السلام على عمومه!!.

وفي الباب حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا، ولكن ابن حزم لم يستدل به فقال:

وقد جاء خبر لو وجدوا مثله لَعَظُم الخَطْب معهم، كما رُوينا من طريق محمد بن أحمد ابن الجهم، نا موسى بن هارون، نا إبراهِيم بن المنذر، نا عبد الله بن موسى النبمي، عن أسامة بن زيد الليني، عن الزَّهري، عن أبي سلمة المسلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، رفعه إلى النبي على قال: الطَّائِمُ في السَّفَرِ في رَمَضَانَ كَالمُقْطِرِ في الحَضِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد اللبثي، ولا نراء حُجة لنا ولا علينا، وفي القرآن وصحيح السنن كفاية، ولله الحمد!!

والحديث أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي ، حدثنا عبد الله ابن موسى النيمي، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال في السَّفر كَالْفُطِر في السَّفر كَالْفُطِر في الحَضر ، ".

<sup>(</sup>١) المال(٦/١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (١٦٦٦) وفي إسناده أسامة بن زيد وقد سبق الكلام عنه.
 وأبر سلمة بن عبد الرحمن لم يسمم من أبيه شيئًا.

#### واستدل بالأثار عن الصحابة رضي الله عنهم:

١ عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، أن عمر بن الخطاب أثر رجلًا صام شهر رمضان
 في السفر أن يقضيه ().

٢ عن المحرر ، عن أبي هربرة، قال: صمتُ رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي ".

=جاء في تهذيب التهذيب (١٢/ ١٢٨): وقال علي بن المديني وأحمد وابن مَعين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو داود: حديثه عن أبيه مرسل. قال أحمد: مات وهو صغير.وقال أبو حاتم: لا بصح عندي، وصرَّح الباقون بكونه لم يسمع منه، وقال ابن عبد البر: لم يسمع من أبيةً وحديث النضر بن شيبان في سماع أبي سلمة عن أبيه لا يصححونه.

قلت: ويضاف إلى ذلك أنه الخُنُلف في رفعه ووقفُه، والموقوف أصبح. ورجَّح أبو زرعة الموقوف من قول عبدالرحمن بن عوف كيا في العلل(١/ ٢٣٨).وكذلك رجَّحه الدارقطني في العلل(٤/ ٢٨٢).

 (۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق(۲/ ۲۷) عن ابن عيينة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عمر بن الخطاب به.

وفي إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

واتحرجه ابن أبي شيبة(٢/ ٢٨٢)قال: حدثنا يزيد بن هارون ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل ، عن أبيه ، أن رجلًا صام رمضان في السقر ، فأمّره عمر رحمه الله أن يعيد. وهو إسناد ضعيف أيضًا فيه؛ مجهولان.

(٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شبية (٢/ ٢٨٢)، وفي مشكل الآثار (٢/ ٢٣٢) من طريق القضل
 ابن ذكين، عن زهير ، عن عبد الكريم ، عن عطاء ، عن المحرر، عن أبي هريرة.

ورجاله ثقات غير أن المحرر بن أبي هريرة ذكره ابن حيان في الثقات، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول، فالراجع فيه أنه مجهول. ٣- عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: المتني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في السفر الال.

٤. عن هشام بن حسان قال: سمعت القاسم يحدث عن ابن عمر قال: كان يقول:
 من صَحِبنا فلا يصم. قال: وكان لا يصوم في السفر<sup>(1)</sup>.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم في المحل(٦/ ٢٥٦) من طربق سليهان بن حرب، عن أي
 عَوَانَة، عن عمر بن أي سلمة بن عبد الرحن بن عوف، عن أيه، عن عائشة به
 وفي استاده عمد به أن سلمة بن عبد الرحن قال ابن حيد في التقاليب: صدوق غط به قال

وفي إستاده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن: قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ. وقال الذهبي في الكاشف : قال أبو حائم: صدوق لا يُحتج به. وولقه غيره.

وفي تهذيب الكيال: وقال على بن المديني، هن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف همر بن أي سلمة. وقال عبد الرحمن بن مهدي : شعبة أدرك عمر بن أي سلمة ، ولم بحمل عنه ؟ قال : أحاديثه واهية. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عمن يحيى بن معين : ليس به بأس. وقال مرة أخرى : ضعبف الحديث، وقال البجلي : لا بأس به، قلت (أحمد) : وقد صبح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم في السفر.

(٢) إسناده صحيح : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٥٦٧). عن هشام بن حسان ..به.

(٣) إسناده صحيح: أخرجه النسائي(٢٧٨٥) من طريق محمد بن يحبي بن أيوب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهري، عن حُبد بن عبد الرحن بن عوف، عن أبيه وحُبد شبع من أبيه، قال العلائي في جامع التحصيل(١/ ١٦٨): حُبد بن عبد الرحن بن عوف، قال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر وعلي رضي الله عنها موسل.

قلت: قد سمع من أبيه وعثان رضي الله عنها، فكيفُ يكون عن على مرسلًا وهو معه بالمدينة؟!! نعم، روى عن عمر رضي الله عنه، وكأنه مرسل.

وصحع إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٣١٧) وقال: وقد ذكر الضباء أن الدارقطني أيضًا صحح وَقُفه على عبد الرحن .



٦-عن يحيى بن ربيعة قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصائم في السفر فقال: قأما المفروض فلا، وأما التطوع فلا بأس قال!.

٧ عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر (١٠٠٠

وقال الفريابي رحمه الله: قال الرهري: وكان الفطر آخر الأمرين.

قال (الزهري): وإنها يؤخذ عن أمر رسول الله ﷺ بالآخر والآخر. إسناده حسن ".



 <sup>(1)</sup> إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٥٦٧). وفي إسناده يحيى بن ربيعة، وهو مجهول؛ قال ابن حجر في لسنان الميزان (٦/ ٢٥٣): قال عبد الحق: منا عثمت روى عن يحيى سوى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) كتاب الصيام للغرباني (١/ ٨٠).

#### مناقشة الأدلة

أما الجمهور فإنهم استدلوا بأحاديث صوم النبي ﷺ في السفر التي مرت معنا، وأيضًا: بصوم بعض الصحابة في السفر.

وأجابوا بأن قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصَدَّمَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَمِدَةٌ مِنْ أَلَهَامِ أُخَدَّ ﴾ لا يفيد وجوب الفطر في السفر بل هي رخصة، ومَن صام أجزأ، صومه، وقد صح عن النبي ﷺ الصوم في السفر، وهو مُبيِّن للقرآن، كما سبق بيانه في الأحاديث السابقة.

قال الشافعي رحمه الله: وكان قول الله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرْيِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أَنَكَامٍ أُخَدَّ ﴾ يحتمل معنيين:

أحدها: أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مَرضي ولا مسافرين، ويجعل عليهم عددًا إذا مضى المرض والسفر من أيام أُخر.

(ثانيهما): ريحتمل أن يكون إنها أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاءوا؛ لئلا مجرجوا إن فعلوا، وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة، ولم أعلم مخالفًا أن كل آية إنها أُنزلت متنابعة لا متفرقة، وقد ننزل الآيتان في السورة مفترقتين، فأما آية فلا؛ لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يُستأنف بعد، غيره، فلم مختلفوا كها وصفتُ أن آية لم تنزل إلا معًا لا مفترقة؛ فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر إرخاصًا لها؛ لئلا مجرجا إن فعلا؛ لأنها مجزيها أن يصوما في نينك الحالين شهر رمضان؛ لأن الفطر في السفر لو كان غير وخصة لمن أراد الفطر فيه؛ لم يصم رسول الله على . ". ثم ساق الأحاديث.

<sup>(</sup>١) اختلاف الحديث (١/ ٤٩٢).

قال ابن المغذر رحمه الله : في هذا الحديث من الفقه تخير الصائم في الصيام في السفر أو الفطر، وفيه دليل أن أشره تعالى للمسافر بعدة من أيام أخر - إنها هو لمن أفطر، لا أن عليه أن يفطر ويقضى (1).

قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان؛ إن شاء أن يصوم في سفره، وإن شاء أن يفطر.

وهو أمر مجتمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار، وهو الصحيح في هذا الباب("أ.

واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره في يوم حارَّ حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحَرْ! وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة "".

قال ابن بطال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس وأبى الدرداء ردَّ لقول من قال: إن الصيام في السفر لا يجزئ. لأن الفطر عزيمة من الله وصدقة، ألا ترى صيامه عليه السلام في السفر في البوم الشديد الحر؟! وقول أبي الدرداء: وما فينا صائم إلا النبي، عليه السلام، وأبن رواحة.

فلو كان الفطر عزمة من الله تعالى، لم يتحمل النبي مشقة الصيام في شدة الحر! وإنها أراد أن يسن لأمنه ليقتدوا به!!(\*\*.

<sup>(</sup>١) نقلًا من شرح صحيح البخاري لابن بطال(٤٦/٤).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۲/۲۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٨٤٣) باب الصوم في السقر، وأخرجه مسلم(١١٢٢) باب التخيير في الصوم والقطر في السفر.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٨٦).

وقبال الهيئي رحمه الله: والصوم والإفطار في السفر لم لم يكونا فياحين لمّا صنام النبي في وابن رواحة، وأفطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم".

أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر؟ فهل عليَّ جُناح؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فقد قال النووي: وظاهره ترجيح الفطر، وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة؛ كما هو صريح في الأحاديث، واعتمدوا حديث أي سعيد الخدري المذكور في الباب، قال: كنا نغزو مع رسول الله في ومضان، فينًا الصائم ومنا المقطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن تن وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن.

وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بـلا ضرر ولا مشقة ظاهرة.

وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادُّل الأحاديث.

والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم ".

واستدل ابن حزم بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلنَّهُرَ فَلَيَصَمَّةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَسِدَّةٌ مِنْ أَمَكَامٍ أُخَرَّ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

<sup>(</sup>١) عمدة القاري(١١/٤٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم(١١٢١) باب التخيير في الصوم والفطر في السقر،

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم(٧/ ٢٢٩).

وقسال رحمسه الله: وهذه آية محكمة ياجماع من أهل الإسلام، لا منسوخة ولا مخصوصة، فضّحٌ أن الله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على مَن شهده، ولا فَرَض على المريض والمسافر إلا أيامًا أُخر غير رمضان.

وهذا نصُّ جليُّ لا حيلة فيه، ولا يجوز لمن قال: فإنها معنى ذلك: إن أفطرا فيه الأنها دعوى موضوعة بلا برهان! قال تعالى: ﴿ قُلْ هَمَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ إِن كُسْتُمُّ صَدَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢١١]<sup>١٠</sup>.

وأجاب الشائعي كما سبق بأن الآية لا تفيد وجوب الفطر في السفر، بل هي رخصة، ومن صام أجزأه صومه، وقد صح عن النبي ﷺ الصوم في السفر وهو مُبيّن للشرآن.

#### وأجاب ابن حرّم رحمه ائلّه على هذه الأدلة بأنها منسوخة:

قال: إن كان صيامه عليه السلام لرمضان، فقد نسخه بقوله: ﴿ أُولَيْكَ الْعُفِئَةُ ﴾ وصار الفطر فرضًا والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدًا!وإن كان صيامه عليه السلام تطوعًا، فهذا أخرَى للمتع من صيام رمضان لرمضان في السفر ".

<sup>(</sup>١) الحل (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢)الاستذكار (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المحل (٦/ ١٥٢).

واستدل لدعوى النسخ بزيادة جاءت في رواية عند مسلم: الوكان صحابة رسول الله ﷺ يَتَّبِعون الأحدث فالأحدث من أمره الله.

قال الزهري: فصبَّح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان".

وقال ابن عبد البر رحمه الله: قوله في هذا الحديث: «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر وسول الله عليه يقولون: إنه من كلام ابن شهاب".

(١) أخرجه مسلم (١١٣) قال: حدثني يجبى بن يجبى ومحمد بن رُمْح قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا تُتية بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أخبره أن رسول الله في خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكَديد ثم أنظر، وكان صحابة رسول الله في يَشْعون الأحدث فالأحدث من أمرد.

حدثنا يجين بن يجيى وأبو بكر بن أبي شبية وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم، عن سقيان، عن الزُّمري بهذا الإسناد مثله.

قال يجيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني: وكان يؤخذ بالأيجر من قول رسول الشيخ.

وعند مسلم: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخيرنا مُعمر، عن الزُّهري بهذا الإستاد. قال الزُّهري: وكان الفطر آخِر الأمرين، وإنها يؤخذ من أمْر رسول الله ﷺ بالآخِر فالآخِر.

قال الرُّّمري: فصبَّح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشَّرة ليلة خلت من رمضان،

وحدثني حرملة بن يجيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث.

قاله ابن شهاب: فكانوا يُتَّبِعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ الُحكم.

<sup>(</sup>۲) صحيح سبلم (۱۱۱۳).

<sup>(</sup>Y) Harak (P/37).

وقال ابن الجوزي رحمه الله: وقوله: افكان أصحابه يَشِّعون الأحدث فالأحدث من أمره! من كلام الزهري، وإنها درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد بَيَّن ذلك مُعمر بن راشد ومحمد بن إسحاق عن الزهري".

وقال ابن حجر رحمه الله: قال الزهري: «وإنها يؤخذ بالآخرة فالآخرة من أمره ﷺ» وهذه الزيادة الني في آخره من قول الزهري وقعت مدرجة عند مسلم من طريق الليث عن الزهري، ولفظه: «حتى بلغ الكديد أفطر» قال: «وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره».

وأخرجه من طريق سفيان عن الزهري، قال مثله. قال سفيان: لا أدري من قول مَن هو.

ثم أخرجه من طريق معمر، ومن طريق يونس، كلاهما عن الزهري، وبيّنا أنه من قول الزهري.

وبذلك جزم البخاري في كتاب الجهاد، وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يوافّق على ذلك ".

وأما قوله ﷺ: ﴿أُولَٰئِكُ العُصَاةُ ﴾.

فقد قال النووي رحمه الله: قوله: فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: فأُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، مكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على مَن تضرير بالصوم.

أو أنهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب.

<sup>(</sup>١) كشف الشكل (٢/ ٢١٤)،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ١٨١).

وعلى التقديرين لا يكون الصائم البوم في السفر عاصبًا إذا لم ينضر ربه. ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: • إن الناس قد شق عليهم الصيام».

قوله: كان رسول الله ﷺ في سفر، فرأى رجلًا قد اجتمع عليه الناس وقد ظُلل عليه، فقال: ﴿ قَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عليه، فقال: ﴿ مَا لَهُ؟! ﴾ قالوا: رجل صائم! فقال رسول اللهﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِّرِ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ ﴿ معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضرر.

وسياق الحديث يقتضي هذا النأويل، وهذه الرواية مُبيَّنة للروايات المطلقة : اليَّسَ مِنَ البِرُّ الصُّيَامُ فِي السَّفَرِهِ. ومعنى الجميع: فيمن تضرر بالصوم الله.

واستدل ابن حزم بقول النبي ﷺ : ﴿ لَيْسَ مِنَ البِّرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ ١٠.

وأجاب ابن عبد البر رحمه الله: فإن قال قائل عن يميل إلى قول أهل الظاهر في هذه المسألة: قد روي عن النبي الله أنه قال : «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّبَامُ في السَّفَرِه. وما لم يكن من البر فهو من الإثم. يذكر ذلك أن صوم رمضان لا يجزئ في السفر.

فالجواب: أن هذا الحديث خرج لفظه على بعض معين، وهو رجل رآ، رسول الله عليه وهو صائم قد ظُلل عليه وهو يجود ينفسه، فقال ذلك القول، أي: ليس البر أن يبلغ الإنسان بنفسه هذا المبلغ والله قد رخص له في الفطر!!

ثم قال رحمه الله: الدليل على صحة هذا التأريل صوم رسول الله ﷺ في السفر، ولو كان الصوم في السفر إثما كان رسول الله ﷺ أبعد الناس منه!!

و يحتمل قوله عليه السلام: «لَيْسَ مِنَ البِرُّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ». هو أبر البر؛ لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حيح أو جهاد ليقوى عليه.

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۷/ ۲۳۲).

وأما استدلال ابن حزم من آثار الصحابة، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، وَكان من العدمابة مَن يصوم في السفر، ومنهم مَن كان يقطر، ولن أخوض في ذكر الكثير في ذلك؛ فعندنا الصحيح الثابت عن النبي في أنه صام في السفر وأقطر، والحمد الله! النه.

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢/ ٢٠٠).

## الترجيح

بعد عرض أدلة كل فريق يتبن لي قوة قول الجمهور القائلين بجواز الصوم في السقر، وأن المسافر إن صام الفريضة أجزأته.

والآية الكريمة إنها أفادت جواز الفطر للمريض والمسافر، لا وجوبه، وقد دلت السنة على ذلك.

وقد صح عن النبي ﷺ الفطر في السفر، كما صح عنه الصوم أيضًا في السفر.

وكذلك أصحابه في حياته ﷺ وبعد موته؛ فقد كانت عائشة رضي الله عنها تصوم في السفر .

وأما الأحاديث التي تفيد النهي عن الصوم في السقر، فمحمولة على مَن شق عليه الصوم في السفر، وسياق الأحاديث يدل على ذلك.

وعليه: قمن صام في سفر، فقد أدى ما عليه وأجزأه صوسه.

ويقى سؤال: أيهما أنضل: الصوم في السفر أم الفطر؟

الإجابة في المبحث القادم إن شاء الله.



# هل الصوم للمسافر أفضل أم الفطر؟

اختلف العلماء في هذه المألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الصوم أفضل لمن قوي عليه.

وهو قول الجمهور من الحنفية (١٠)، والمالكية (١٠)، والشافعية ١٠٠٠.

#### واستدلوا بما يلي:

أولاً قوله تعالى: ﴿ فَمِدَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وقال بعدها: ﴿ وَأَن نَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْمَّ إِن كُشُرُ تَعْلَمُونَ ﴾ فيئن الله أن الصوم أفضل.

ثانياً: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي في في بعض أسفاره في يوم حارً، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي الله وابن رواحة...ه. 100.

<sup>(</sup>۱) المسموط للمرخمي (٣/ ٩٢)، والمسموط للشميبان (٢/ ٢٤٣)، وبدايسة المبتمدي للمرغيان (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى لمالك (١/ ٢٠١)، وشرح مختصر خليل (٢/ ٠٤٠)، ومنح الجليل (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣)الإقتاع للشربيني (١/ ٢٤٥)، والحاوي الكبير (٢/ ٣٦٨)، و الشرح الكبير للرافعي(٤/ ٤٧٤)، و المجموع للنووي(٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري(١٨٤٣) باب الصوم في السفر، وأخرجه مسلم(١١٢٢) باب التخيير في الصوم والقطر في السفر.

والشاهد من الحديث أنه ﷺ صام في يوم شديد الحر، فهو دليل على قضل الصوم، ولو كان الفطر أقضل لمّا تحمَّل النبي ﷺ مشقة الصوم.

ثالثًا: قول أنس بن مالك رضي الله عنه.

عن عاصم، قال: سئل أنس عن الصوم في السفر فقال: ٩ مَن أقطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل ٩٧٠.

#### رابعًا: براءة الذمة والأداء في وقته:

وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل؛ لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله صلى على الما أما إذا تضرر به؛ لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله، فالفطر أفضل "".

#### أقوال الملسماء:

قال المرغياني رحمه الله: «وإن كان مسانرًا لا يستضر بالصوم، فصومه أفضل، وإن أفطر جاز <sup>(17)</sup>.

قال مالك رحمه الله: ﴿ الصيام في رمضان في السفر أحب إليَّ لمن قوي عليه ﴿ ''. وقال الماوردي رحمه الله: ﴿ وإذا ثبت جواز الصوم في السفر ، فلا يختلف أصحابنا أنه أَوْلَى مِن القَطر وأفضل ﴾ '''.

 <sup>(</sup>١) صحيح: أخوجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٠)، والطحاوي في غنصر اختلاف العلماء (٢٠ /٢) قال: وروى سقيان، عن عاصم: سألت أنس بن مالك عن صوم رمضان في السفر، قال: الصوم أفضل.

<sup>(</sup>٣) منح الجليل(٣/ ١١٩)، والشرح الكبير للواقعي(١/ ٢٧٤)، والإقناع للشربيني(١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) بداية المبتدي (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى(١/ ١٠١).

<sup>(</sup>۵) الحاوي الكبير (۲/ ۲۹۸).

وقال الرافعي رحمه الله: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنْ الصَّومُ فِي السَّفَرِ أَفَضَلُ مِنَ الفَّطَرِ، على المُذَهِبُ المُشهور؛ لِما فيه مِن تَبِرئة الذَّمة والمحافظة على فضيلة الوقت؛ (١٠)

القول الثَّاني: الفطر أفضل: عملًا بالرخصة.

وهو قول أحمد (") وإسحاق (")، والأوزاعي (")، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (").

#### جاء في مسائل أحمد وابن راهويه رحمهما الله:

قال أحمد: الإفطار في السفر أحب إليَّ من الصوم. قال إسحاق: كما قال (١٠٠٠).

وجاء أيضًا: سئل إسحاق عن الصوم في السفر، فقال: لا أراء، الإفطار أحب إليَّ ٧٠٠.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم قال كثير منهم: ﴿إِنَ الصوم أَنْضَلُ وَالصَحِيحِ أَنَ الفَظرِ أَفْضَلُ إلا لِمُصَلَّحَة راجحة ، وما قال أحد: إنه لا يجوز الفَطر. كما يظنه بعض الجهال، وهذا مبسوط في مواضع (^) .

واستدلوا بحديث عروة بن الزبير عن أبي مُراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر؛ فهل عليًّا

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير (٤/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد وابن راهويه (١/ ٢٨٧)، والإنصاف(٣/ ٢٨٨) والمغنى (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) مسائل أحمد وابن راهويه (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) حكاء عنه ابن قدامة في المنتي (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) مسائل أحمد واين راهويه (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٧) مسائل أحمد وابن راهويه (٢/ ٩٠ه).

<sup>(</sup>٨) مجموع القتاوي(٢٢/ ٣٣٦).

جُناح؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿هِيَ رُخُصَةٌ مِنَ اللهِ؟ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، ومَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ!. قال هارون في حديثه: هي رخصة. ولم يذكر: ﴿مِنَ اللهِ اللهِ

ووجه الشاهد من الحديث أنه ﷺ ذكر له أن الفطر رخصة، ومَن أخَذ بها فهو حسن؛ فقد بيَّن لهﷺ الأفضل.

وأجاب النووي رحمه الله: وظاهره ترجيح الفطر، وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة؛ كما هو صريح في الأحاديث، واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب، قال: اكنا نغزو مع رسول الله يُنَافِي في رمضان، فينًا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن ثن وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن.

وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بـالا ضرر والا مشقة ظاهرة.

وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادُّل الأحاديث.

والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم ".

وأجيب أيضًا:

أَنْ فِي لفظه اختلافًا، ورواية الجهاعة والذي أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: عن حمرة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله ﷺ: أأصوم في السفر؟ فقال: «إِنْ شِئْتَ قَصْمَ، وإِنْ شِئْتَ فَأَفَطِرَ».

القول القَّالِثُ: أفضل الأمرين أيسرهما عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(١١٢١) باب الثخير في الصوم والقطر في السفر.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٧/ ٢٣٠).

حكاه ابن قدامة في «المغني» عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقنادة. قال ابن قدامة رحمه الله:

وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أبسر هما؛ لقول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ (").

الترجيح

وبعد عرض أقول العلماء وأدلتهم يتبين لي أن الصوم أفضل في حق المسافر إن لم يشق عليه الصوم، وأما من شق عليه الصوم في السفر، فالفطر أفضل له.

0000

<sup>(</sup>١) المعنى (٣/ ٤٤).

## مسائل في صوم المسافر

المسألة الأولى: هل يجوز للمسافر أن يبيت النية بالقطر، ويصبح مفطرًا قبل السفر؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وانفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا بجوز له أن يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية، وإنها يكون مسافرًا بالعمل والنهوض في سفره، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مفيرًا في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى علم، والمقيم إذا نوى أن يسافر لم يكن مسافرًا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر".

وقال القرطبي رحمه (لله: اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن بيت القطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية، بخلاف المقيم، وإنها يكون مسافرًا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيمًا في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا.

ولا خلاف بينهم أيضًا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج ". المسألة الثانية: هل للمسافر أن يفطر إذا دخل عليه رمضان وهو في سفر المقال ابن قدامة رحمه الله: لم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال:

أَحْدَهُا: أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَلَا تَعَلَّمُ بَيْنَ أَهِلَ الْعَلَمُ خُلَافًا فِي إباحة الفَّطر لَهُ<sup>171</sup>.

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ١٢).

المُسَالة الثَّالِثَة: مَن سافر لِيلًا في رمضان هل له أن يفطر صبيحة هذا اليوم؟

قال ابن قدامة رحمه الله: والثاني: أن يسافر في أثناء الشهر لبلًا، قله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم.

وروى ابن عباس قال: \*خرج رسول الله ﷺ عام الفتح في شهر رمضان، قصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر وأفطر الناس؛ متقق عليه.

ولأنه مسافر فأبيح له الفطر، كها لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله (أ.

المسألة الرابعة: من أصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم سافر في صبيحة يومه، هل له أن يقطر؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يفطر هذا اليوم.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعي "، ورواية عن أحمد والزهري والأوزاعي.

<sup>(</sup>۱) اللغني (۲/ ۱۲),

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٣/ ٤٤٨)، ومختصر المزني(١/ ٥٧). ورجح المزني جواز الفطر.

قال ابن عابدين رحمه الله: قال في البحر؛ وكذا لو نوى المسافر الصوم ليلا، وأصبح من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر، ثم أصبح صائهًا؛ لا يحل فطره في ذلك اليوم، ولو أفطر لا كفارة عليه .

قلت ۱۱ بن عابدین ۱۰ وکذا لا کفارهٔ علیه بالأولی لو نوی نهاز ۱۱ فقوله: الیالا۲ غیر تید ۱۰۰۰.

قال ابن القاسم رحمه الله: قلت لمالك: قلو أن رجلًا أصبح في حضر رمضان صائرًا ثم سافر فأفطر؟

قال(مالك): ليس عليه إلا قضاء يوم، ولا أُحب أن يُفطر، فإن أفطر فليس عليه إلا قضاء يوم (").

قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف الفقهاء في الذي يصبح في الحضر صائبًا في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه ذلك وينهض في سفره على له أن يقطر ذلك اليوم، أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن لا يفطر ذلك اليوم بحال. وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي، وبه قال أبو ثور ".

قال الشافعي رحمه الله: ولو أن مقيرًا نوى الصيام قبل الفجر، ثم خرج بعد الفجر مسافرًا؛ لم يفطر يومه ذلك؛ لأنه قد دخل في الصوم مقيرًا.

قال الربيع: وفي كتاب غير هذا مِن كتبه: إلا أن يصبح حديث عن النبي ﷺ حبن أفطر بالكديد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم (").

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) المدونة الكرى لمالك(١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) الأَم (٢/ ٢٠١).

قال الرافعي رحمه الله: ولو أصبح صائهًا مقيمًا، ثم سافر؛ لم يجز له أن يقطر في ذلك اليوم، خلافًا لأحمد في رواية وللمزنى.

لنا: أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا أنشأها في الحضر ثم سافر، غلب حكم الحضر كالصلاة (١٠).

#### وامتدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلا نُبْطِلُواْ أَعَمَدُلَكُمْ ﴾ [عمد: ٣٣].

وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الذي يصبح صائبًا في رمضان، ثم يسافر في صبيحة بومه؛ فإن أفطر فقد أبطل عمله، والله يقول: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوۤا أَعْمَالُكُو ﴾

٢- أنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا بدأ بها في الحضر ثم سافر؛ لم يثبت له رخصة السفر، كما لو دخل في الصلاة في الحضر ثم سافر في أثنائها، ويخالف المريض؛ فإن ذلك مضطر إلى الإفطار، والمسافر مختار".

#### ۲۔ باثر عند ابن ابی شیبة:

عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنت مع حذيفة بالمدانن. قال: قاستأذنته بالرجوع إلى أهلي، فقال: لا آذن لك إلا على أن تعزم ألا تفطر حتى تدخل! قال: وذلك في رمضان. قلت: وأنا أعزم على نفسي أن لا أفطر، ولا أقصر حتى آني أهلي ".

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير(٦/ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) البذب(۱/ ۱۷۸).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيية ( ٢/ ٢٨٣) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي.

القول الثَّاني: يفطر إذا برز عن البيوت.

وهو قول ابن عمر" وحكي عن الشعبي" والصحيح من مذهب أحمد، والحتاره المزنى من الشافعية".

قَالَ ابن قدامة رحمه الله: وفي إباحة فِطر البوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: له أن يفطر وهو قول عمرو بن شُرحييل و الشَّعبي وإسحاق و داود و اين المنذر.

لما روى عُبيد بن جُبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغِفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، قدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترِب. فقلت: ألستَ ترى البيوت؟! قال أبو يصرة: أترغب عن سُنة رسول الله ١٤٠٤ قاكُل درواه أبو داود.

ولأن السفر معنى لو وُجد ليلًا واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وُجد في أثنائه أباحه؛ كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالأخر.

والرواية الثانية: لا يباح له الفطر ذلك اليوم.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة(٢/ ٢٨٢) قال: حدثنا ابن علية، عن الحجاج، عن تنافع، عن ابن عمر ، أنه خرج في رمضان فأفطر.

في إسناده حجاج بن أرطأت وهو ضعيف كثير التدليس.

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن قدامة في المفنى (٣/ ١٣).

 <sup>(</sup>٣) جاء في مختصر المزني(١/ ٥٧): قال المزني: روي عن النبي ﷺ أنه صام في غرجه إلى مكة في
رمضان، حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، ثم أفظر وأشر من صام معه بالإنطار، ولم
كان لا يجوز فيظره ما فقل النبيﷺ.

وهو قول مكحول و الزَّهوي و يحيى الانصاري و مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأى.

لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حُكم الحضر؛ كالصلاة. والأول أصح؛ للخبر (١٠).

#### أدلة هذا القول:

١\_عموم قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرْمِيشًا أَوْ عَلَىٰ سَقَرٍ فَعِــدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ والشاهد من الآية أن مَن خَرَج من بلده، فهو مسافر، وله حكم السفر بن قضرٍ وفطر و هو في سيره مسافرًا.

٢- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها، أن رسول الله عنها خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كُرَاع الغّميم فصام الناس، ثم دعا بقلّح من ماء فرّفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرِب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام! فقال: 

أرلَتِكَ الْمُصَاةُ، أُولِئِكَ الْمُصَاةُ (").

وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان، قصام حتى بلّغ الكَدِيد أفطر فأفطر الناس.

قال أبو عبد الله: والكَدِيد ماء بين عُسَفَانَ و تُدَيِّدٍ".

ووجه الشاهد من الحديث: أنه ﷺ خرج عام فنح مكة صائبًا، فلها بلَغ كُراع الغَميم أفطر، فكان ﷺ صائبًا أول النهار مفطرًا آخره.

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١١٤) باب جواز الصوم والقطر في شهر رمضان للمسافر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٨٤٢) باب إذا صام أياما من رمضان شم ساقر، و مسلم(١١١٣) باب
 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.

قَالَ شَيْعُ الْإَمَلَامُ ابِنَ تَيْمِيةٌ رَحِمَهُ اللهُ: وإذا سافر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للملياء، هما روايتان عن أحمد، أظهرهما أنه يجوز ذلك، كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سُنة النبي عَنْهُ.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بهاء فأفطر والناس ينظرون إليه (١).

القول الثالث: للمسافر أن يقطر في بيته.

حكاه ابن قدامة عن الحسن، وحكاه الترمذي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي !!!

قال ابن قدامة رحمه الله: وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. وروى نحوه عن عطاء.

قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر.

وقد روي عن الحسن خلافه، وقد روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحلت له راحلته، وليس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكّل فقلت له: شنة؟ فقال: شنة! ثم ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن أنه.

أدلة هذا القول:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي(٢٥/ ٢١٢).

<sup>(</sup>۲) الترمذي(۲/ ۱٦۴).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ١٣).

۱ عن ابن عباس قال: خرج النبي في رمضان إلى خُنَينِ والناس مختلفون! فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته – ثم نظر إلى الناس فقال المقطرون للصُّوام: أفطروا ".

ووجه الدلالة من الحديث قوله: «خرج في رمضان والناس مختلفون؛ قصائم ومفطره أي: مفطر في بيته، قفيه دلالة على جواز الفطر قبل الحضر.

#### قال ابن عبد البر رحمه الله: واختلف الفقهاء في الفطر المذكور في هذا العديث:

فقال قوم: معناه: إن أصبح مفطرًا نوى الفطر، فتهادى عليه في أيام سفره.

واحتجوا بحديث العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عيينة، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: صام رسول الله على المدينة، حتى أتى قديدًا، ثم أفظر حتى أتى إلى مكة. وهذا لا ببان فيه لما تأولموه.

وقال آخرون: معناه: إنه أفطر في شاره بعد ما مضى منه صدرٌ، وإن الصائم جائز له أن يفعل ذلك في سفره...".

٢- قال الترمذي: حدثنا قنية، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب، أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رُحلت له راحلته، وليس ثياب السفر، قدعا بطعام فأكل، فقلت له: شنة ؟ قال: شنة اللم ركيب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٠٤) ياب غزوة الفتح في رمضان.

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۹/ ۲۲).

حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب، قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان... فذكر نحوه.

هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، هو مديني ثقة، وهو أخو إسهاعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والدعلي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعّفه.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: اللمسافر أن يقطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية.

وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ".

" عن يزيد بن أبي حبب، أن كُلب بن ذُهل الحضرمي أخبره عن عبيد - قال جعفر بن جبر - قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي في في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه - قال جعفر في حديثه : قلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة - قال: اقترب. قلت: ألستُ ترى البيوت؟! قال أبو بصرة: أترغب عن شنة رصول الله في الله عن شنة رصول الله في الله الله الله الله عنه في حديثه: فأكل "!

إسناده صحيح: أخرجه الترمذي(٨٠٠)، والدارقطني(٣/ ١٦٠)، والبيهةي(٤/ ٢٤٧).
 ومداره على زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب، قال: أثبت أنس بن مالك ...به. ورواه عن زيد بن أسلم.

وعمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، هو مديني ثقة، كما قال الترمذي وابن حجر في النقريب، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وري الحديث من طريق عبد الله بن جعفر و هو ابن تجيح عن زيد بن أسلم به، وعبد الله بن جعفر ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) إستاده ضعيف: أخرجه أبو داود(۱۲)۲)و أحمد(٦/ ۳۹۸)، والدارمي(۲/ ۱۸)، وابن خزيمة
 (٣/ ٣٦٥)، والطبراني في الكبير(٢/ ٢٧٩).

مصرى تابعي، ثقة ،

 عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة، أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يقطروا.

قال: فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه!! أن قومًا رغِبوا عن هَدْي رسول الله ﷺ وأصحابه!! بقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك ".

قَالَ الشَّوكَانِي رَحْمَهُ اللَّهُ: ( والحَدَيثان ) يَدَلَانَ عَلَى أَنَهُ يَجُوزَ لَلْمَسَافَرِ أَنْ يَفَطَر خروجه مِنْ المُوضِعِ الذِّي أَرَادُ السَّفَرِ مِنْهُ .

قال ابن العربي في العارضة: هذا صحيح، ولم يقل به إلا أحمد، أما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكّل: هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال أشهب: هو متأول. وقال غيرهما: يكفر.

قال ابن خزيمة: قال أبو يكر: لست أعرف كُليب بن ذَعل ولا عبيد بن جبير، ولا أقبل دِين مَن لا أعرفه بعدالة.

قلت(أحمد): وفي إسناده كليب بن ذهل، قال ابن حجر: مقبول. وذكره ابن حيان في الثقات ، وقال الذهبي: تفرد عنه يزيد. وذكر، أبو حاتم في الجرح والتعديل(٧/ ١٦٧)ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فالراجح أنه مجهول.

و عبيد بن جبير قال ابن حجر في النقريب: يقال : كان ممن بعّث به المقوفس مع مارية ، فعلى هـذا فله صحبة . و قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات ، و قال ابن خزيمة : لا أعرفه، قلت: ولم برو عنه غير كليب بن ذهل.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود(٢٤١٣)، وأحد(٦/ ٣٩٨)، وابن خزيمة (٣/ ٢٦٦). والحديث من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن منصور الكلبي، أن دحية بن خليفة . قلت: وفي إسناده منصور الكلبي، قال ابن حجر: مستور. وقال الذهبي: لا يُعرف. قال علي بن المديني : منصور بن زيد الكلبي عجبول لا أعرفه . و قال العجبلي : منصور الكلبي وتُحب أن لا يُكفَّر لصحة الحديث، ولقول أحمد: عدر يبيح الإفطار قطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض، وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه، بخلاف السفر .

قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله: (من السُّنة) لابد من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول.

والحق أن قول الصحابي: (من السُّنة) ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرَّح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السُّنة (\*).

**وقال ابن القيم رحمه الله:** وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت- وذكر الحديثين.- وهذه شنة ثابتة كيا ترى<sup>(1)</sup>.

## مناقشة الأدلة

أما القائلون بأنه (لا مجوز له الفطر) فقولهم معارَض بفعل النبي ﴿ وأصحابه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﴿ خرج إلى مكة في رمضان قصام، حتى بلغ الكَدِيد أفطر فأفطر الناس.

قال أبو عبد الله: والكَدِيد ماء بين عُسفان وقُدَيد ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) تيل الأوطار (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) زاد الماد(٢/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري(١٨٤٢) باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر وأخرجه مسلم(١١١٣)
 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان.



قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا: قول الله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةُ ﴾ وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرًا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة، فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجًا منه، فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك ".

# الترجيح

الذي يظهر لي هو أن المسلم إن أصبح صائبًا ثم طرأ عليه السفر فأراد القطر، فله ذلك؛ لما سبق بيانه من أدلة، وأما متى يفطر وهل يلزم له أن يخرج خارج عمران بلده حتى يكون مسافرًا؟ فهذا هو الأحوط، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ١٤).

### المسألة الخامسة: من نوى إقامة مدة معينة هل له الفطر؟ الاحاديث الرفوعة إلى النبي ﷺ:

أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن عباس أخبره أن رسول الله في غزا غزوة الفتح في رمضان.

قال: وسمعت سعيد بن المبيب يقول مثل ذلك.

وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهم) قال: صام رسول الله عنهما قال: صام رسول الله حتى إذا بلغ الكَديد -الماء الذي بين قُديد وعُسفان- أنطر، فلم يزل مفطرًا حتى السلخ الشهر ".

(۱) أخرجه البخاري (۲۱۱۸٤) ۲۷۹٤،٤٠٢٦) من عدة طرق وفي عدة مواضع في الصحيح، ومسلم في صحيحه (۱۱۱۳) وغيرهما كأحمد (۱/ ۳۳٤)، وابن ماجه، والنسائي وابن حيان، وعيد البرزاق(۲/ ۵۲۳)، وابس أي شيبة (۱/ ۱۵۷)، وماليك (۲۰۰) والطبري في تهذيب الآثار (۱/ ۲۰۲) من طرق عن ابن عباس موقوعًا،

ورواه عن ابن عباس كل من بقسم، وجاهد، وعكر مة، وعطاء، من طرق بغضها فيها ضعف, ولفظ الحديث: عن ابن عباس ، عن رسول الله على أنه خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام ، حتى بلغ الكديد فأفطر.

ربا تغير لفظ الحديث ولكنه يقيد أنه في خرج عام الفتح في شهر رمضان فصام ، حتى بلغ الكديد قافطر . ولم يُسزد واحد سنهم لفظة ا فلسم يسؤل مفطوّا حتى انسلخ الشهرا وأما طرق البخاري ومسلم فمدار الحديث على ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن ابن عباس ، مرفوعًا.

ورواه عين الزهري كيل من( مالك، وسقيان، ومعمر، ويوتس، وعمد بين إستحاق، وابين جريج).

كل هؤلاء بالفظ: الخرج النبي ﷺ في رمضان فصام، حتى بلغ الكَديد أفطر؛ ولم يذكروا فيه =

#### أثّر سعد بن أبي وقامن:

عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمر أن: « سعد بن أبي وقاص وقد إلى معاوية فأقام عنده شهرًا يقصره، أو شهر رمضان فأفطره»".

#### أقوال العلماء في مسألة القطر للمسافر التارّل:

بعد النظر في أقوال أثمة المذاهب الأربعة لم أقف على من فرَّق بين قصر الصلاة والإفطار في السفر، فكل من جاز له القصر جاز له الصوم، ولم يخص أحد منهم المسافر في حال السير دون النازل، على اختلاف بينهم في مدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر كها سبق بيانها في مسائل القصر.

= ﴿ فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر ».

تفرد بزيادتها عقيل بن خالد عن الزهري دون الجمع الثقات من أصحاب الزهري، بل اختُلف على الليث بن سعد عن عقيل:

فرواه عن الليث عن الزهري، بإسقاط عقيل، بدون هذه الزيادة كل من (يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح، وقتيبة بن سعيد ، ويزيد بن موهب) كلهم عن الليث عن الزهري ، بإسقاط عقيل. وأخرجه البخاري عن عبدالله بن بوسف، عن الليث، عن الزهري .

> ولم يتابع الليث على ذكر عقبل ومعه هذه الزيادة غير رشدين بن سعد وهو ضعيف. - وقد قال من تراقب ما تراكب و المراب المناه تات والمراب الماسة الالمراب المراب المراب

وعليه فيظهر وبقوة من طرق الحديث شذوذ لفظة: اقلم يزل مقطرًا حتى انسلخ الشهراء.

والمحقوظ مثن الحديث بدونها، والله أعلم.

(١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٣٥).

وفي إسناده • زكريا بن عمر • لم أقف له على توثيق، غير أن ابن حبان ذكر، في الثقات، وابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل؛ وعليه فهو مجهول.

#### القول الأول:

إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام، أتم الصلاة، وليس له الفطر".

وهو مذهب مالك، والشافعيا وأبي ثور، ورواية عند أحملا.

قال مالك في المسافر يقيم في المنهل يومًا، أو ما أشبه ذلك: يجوز له أن يفطر ما كان يجوز له أن يقصر <sup>11</sup>.

وجاء في مختصر المرَّني: "فإنْ ثوى السفر فأقام أربعة أبام، أتم الصلاة وصامه".

قال النووي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج؛ صار مقيمًا، وانقطعت رُخَص السفر؛ لأن بالثلاث لا يصير مقيمًا <sup>[11</sup>.

(۱) المدونية (۱/ ۱۱۹/ ۱۲۰)، وحاشية الدسيوقي عيلي الشريح الكبير (۱/ ۳۵۹)، والمجميوع للنووي(٤/ ۲۹۸)، و الشرح الكبير لابن قدامة(۲/ ۱۰۸)، وبداية المجتهد (۱/ ۱۲۳).

وهي أيضًا فتوى قضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله.

 <sup>(</sup>۲) قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يموم الدخول ويموم الخروج ،
 صار مقيّل وانفطعت عنه رخص المسقر. انظر: المجموع للنووي(٤/ ٢٩٨)

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المشرح الكبير (٢/ ١٠٨): وعنه: إذا نبوى إقامة أربعة أينام أتنم، وإلا قصرت وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور.

ونيين أيضًا أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-تفني بتحديد مدة الإقامة للمسافر بأربعة أبام، فإن زاد عن ذلك، فإنه يصبح في حكم المقيم ولا تجري عليه أحكام المسافر.

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٨ / ٩٩) ومجموع فتاوى الإمام ابن باز ( ٢٧٦ / ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى(١/ ١١٩).

<sup>(</sup>۵) مختصر الزنی(۱/ ۲۶).

<sup>(</sup>F) thenes (1/809).

القول القاني: قول الحنابلة: إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أنم.

وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، وداود، ورواية في مذهب أحمد إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم<sup>(17</sup>.

قال المرداوي رحمه الله: إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإلا قصر، هذا إحدى الروايات عن أحمد، اختارها الخرقي وأبو بكر والمصنف، قال في الكافي: هي المذهب".

وعليه فالأثمة الأربعة على أن المسافر النازل له الفطر، على اختلاف بينهم في هذه المدة.

القول الثالث: إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم، وإذا توى دون ذلك قصر س. وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري.

قال أبو حنيفة: مَن قدِم بلدة وهو مسافر، صلى ركعتين حتى يُجمع على إقامة خمسة عشرًا يومًا <sup>(1)</sup>.

قال السمرقندي رحمه الله: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يومًا في مكان يصلح للإقامة، فإنه يصمر مقييًا(1).

<sup>(</sup>١) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٠٠)، و المُغتى (٢/ ٦٥)، وبداية المجتهد (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف(٢/ ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) المبسوط للشيباني (١/ ٢٦٦) ، والحجة على أهل المدينة للشيباني (١/ ١٦٨)، وبداية المجتهد
 (١/ ١٢٣)).

<sup>(</sup>٤) الحبجة (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) تحنة النقياء (١/ ١٥٠).

وبالنظر في أدلتهم فإنهم استدلوا بأدلة قصر النبي على الله المختلفة: فمنهم مَن أخذ بأقلها، ومنهم مَن أخذ بأكثرها، وما دام يقصر الصلاة فهو مسافر، والمسافر له الفطر في السفر، وهذا بالإجماع.

القدول الرابع: لا يقطر إلا من كان على سفر، وأما النازل- ولو ليوم- لا يقطر وهو قول ابن حزم، رحمه الله.

قال ابن حزم رحمه الله: ومَن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم ولا بد، سواء كان في جهاد أو عمرة أو غير ذلك؛ لأنه إنها ألزم الفطر إذا كان على سفر، وهذا مقيم.

قإن أنظر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلًا متأولًا، وعصى. إن كان عالمًا، ولا قضاء عليه؛ لأنه مقيم صحيح ظن أنه مسافر.

قإن نوى من الليل وهو في سفره أن يرحل غدًا، فلم ينو الصوم، فلم كان من الغد حدثت له إقامة، فهو مفطر؛ لأنه مأمور بها فَعَل، وهو على سفر ما لم ينو الإقامة المذكورة.

وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن النص ورد في الصلاة بقصر عشرين يومًا يقيمها في الجهاد، ويقصر أربعة أيام ( يقيمها ) في الحج، ويقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيرًا ما بين نزوله إلى رحيله من غد، ولم يأت نص بأن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافرًا.

فَإِنْ قِيلَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَنْ شَهِدَ مِنكُمُ النَّهُرُ فَلْيَصُدُهُ ۚ وَهَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَرَيَامِ أُخَرُ ۗ ﴾ فهذا على سفر !! قلنا: لو كانت (على) في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول في السفر؛ لوجب على مَن أراد السفر وهو في منزله أن يفطر - وإن نوى السفر بعد أيام-؛ لأنه على سفر!! وهذا ما لا يشك في أنه لا يقوله أحد.

ويبطله أيضًا أول الآية، إذ يقول تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمْ مُهُ اللَّهُ مُ

قوجب على الشاهد صيامُه، وعلى المسافر إفطاره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ» ولقوله عليه الصلاة والسلام: " إِنَّ اللهَ وضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصِّيَامَ وشَطَرَ الصَّلَاةِ».

فَصَحَّ أَنه لِيسَ إِلا مَسَافَر أَو شَاهِد، فالشَّاهِد يَصُوم والمَسَافَر يَفْظُر، ولَيسَ المُسَافَر إلا المُنتقل لا المقيم، فلا يفطر إلا مَن انتقل، بخلاف مَن لم ينتقل، ومَن كان مقيمًا صائهًا، فحدث له سفر، فإنه إذا برز عن موضعه فقد سافر، فقد بطل صومه وعليه قضاؤه، وبالله تعالى التوفيق.

فإن قيل: بل نقيس الصوم على الصلاة!!

قلنا: القياس باطل، ثم لو كان حقًا لكان هذا منه باطلًا؛ لأنهم متفقون على أن قصر بعض الصلوات لا يقاس عليه قصر سائرها، فإذا لم يجز عندهم قياس قصر صلاة على قصر صلاة أخرى، فأبطلُ وأبعدُ أن يقاس قِطر على قِطر.

وأيضًا: فقد ينوي في الصلاة المسافر إقامة فينتقل إلى حكم المقيم، ولا يمكن ذلك في الصوم؛ فبطل على كل حال قياس أحدهما على الآخر، وبالله تعالى التوفيق "، ويلاحظ أن ابن حزم في مسألة قصر الصلاة حدد المدة بعشرين يومًا.

<sup>(</sup>١) الحل (٦/ ٢٥٩).

القول الخامس: إن نوى المسافر إقامة محددة، فله أن يفطر عشرة أيام أو أحد عشر على اختلاف الروايات فيقتصر على ذلك، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل. وهو قول الشوكاني في نبل الأرطار.

قَالَ الشَّوكَانِي رَحْمَهُ اللَّهُ: عَنْ ابن عباس : أَنْ النبي صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ وَسَلَّمُ غَزَا غَرُوهُ الْفَتْحُ فِي رَمْضَانُ وَصَامٍ، حَتَى إِذَا بِلَغُ الكَّذِيدَ – المَّاءُ الذِّي بِينَ قُديد وعُسفانً قلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر. رواه البخاري .

ورجه الحُجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان، هكذا جاء في حديث متفق عليه والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردد، أجاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة، كما يجوز له أن يقصر، وقد عرفناك في باب قصر الصلاة أن من حط رحله في بلد، وأقام به مسلاته؛ لأن مشقة السفر قد زالت عنه، ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وآنه وسلم مع إقامته، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وآنه وسلم مع إقامته، ولا شك أن قصره صلى الله عليه وآنه وسلم مع القامته، ولا شك أن تعره على الله عليه وآنه وسلم في تلك المدة – لا ينفي القصر فيها زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها؛ لأن القصر للمقيم لم يشرعه الشارع؛ فلا يُثبت له إلا بدليل، وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم الخلاف في مقدارها، فيقتصر على ذلك .

وهكذا يقال في الإنطار: الأصل في المفيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له، وقد دل الدليل على أن من كان مقيمًا بيلد وفي عزمه السفريفطر مثل المدة التي أفطرها صلى الله عليه وآله وسلم يمكة، وهي عشرة أيام أو أحد عشر - على اختلاف الروايات - فيقتصر على ذلك، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بدليل (").

<sup>(</sup>١) تيل الأوطار(٤/ ٣١٣).



## الترجيح

وبعد عرض أقوال أهل العلم نجد أن الجمهور استدلوا لقولهم بتحديد مدة القطر للمسافر النازل قياسًا على قصر الصلاة، وقد سبق بيان هذه الأقوال ومناقشتها في مسألة مدة القصر للمسافر النازل مما لا داعي لتكواره هنا.

وأما الشوكاني فإنه استدل بحديث البخاري وفيه زيادة (فلم يزل مفطرًا حتى السلخ الشهر) وهي زيادة شاذة لا تُثبت؛ فسقط ما استدل به رحمه الله.

ولم أقف على دليل صحيح في هذه المسألة بأن النبي ﷺ أفطر في رمضان وهو مقيم ، وكذلك ثم أقف على قول أو فِعل لصحابي أعول عليه في القول يفطر المسافز النازل ، غير ما سبق من أقوال أهل العلم رحمهم الله.

وعليه فإن قول ابن حزم هنا له وجهته وقوته، والله أعلم.



المالة السادسة: من سافر ليترخص؛ كرجل حديث عهد بزواج أو ليفطر في نهار رمضان .

ليس له الترخص؛ لأنه أراد التحايل على الشرع، ومَن كان ذلك قصّده عوقب بنقيضه.

قشرط السفر ألا يقصد التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام، والصيام واجب عليه حيئة.

وقد انفق الفقهاء . رحمهم الله ، على جواز الفطر في السفر الواجب؛ كسفر الجهاد والحج والعمرة.

كما ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز الفطر في السفر المندوب والمباح؛ لأنهما محلَّقان بالواجب لثبوت قِطر الرسول ﷺ في رجوعه من السفر الواجب ورجوعه مباح، وأما المندوب فهو سفر طاعة.

وأما سفر المعصية فاختلفوا فيه على قولين، أصحها حرمة الفطر فيه، ومثال ذلك: السفر لبلاد الكفر بحثًا عن الدعارة والمخدرات والجريمة، وسفر قُطاع الطريق واللصوص وقن في حكمهم؛ عمن ينشرون الفساد في الأرض ويؤذون المؤمنين في أعراضهم وأموالهم.

المسألة السابعة: من صام برؤية مكان، ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت، فما الحكم؟

قال انفووي رحمه الله: لو شَرَع في الصوم ببلد، ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل ثلاثين من حين صام. قان قلنا: لكل بلد حُكُمُ نفيه. فوجهان، أصحهما: يلزمه الصوم معهم؛ لأنه صار منهم. والثاني: يفطر لأنه النزم حكم الأول.

وإن قلنا: تعم الرؤية كل البلاد. لزم أهل البلد الثاني موافقته في القطر، إن ثبت عندهم رؤية البلد الأول بقوله أو يغيره، وعليهم قضاء اليوم الأول، وإن لم يَثبت عندهم لزمه هو القطر، كما لو رأى هلال شوال وحده، ويقطر سرَّا.

ولو سافر من بلد لم يروا فيه إلى بلد رؤي فيه، فعيَّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه.

فإن عممنا الحكم، أو قلنا: له حكم البلد الثاني. عبَّد معهم، ولزمه قضاء يوم. وإن لم نعمم الحكم وقلنا: له حكم البلد الأول. لزمه الصوم .

ولو رأى الهلال في بلد وأصبح معيِّدًا معهم، فسارت به سفينة إلى بلد في حد البعد، قصادف أهلها صائمين .

قال الشبخ أبو محمد: يلزمه إمساك بقية يومه إذا قلنا: لكل بلد حُكُمُ نفسه، واستبعد إمام الحرمين والغزالي الحكاية .

قال الرافعي: وتتصور هذه المسألة في صورتين:

إحداهما: أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم روه.

والثانية: أن يكون الناسع والعشرين المنتقل إليهم لتأخر صومهم بيوم.

قال: وإمساك يقية النهار في الصورتين إن لم يعمم الحكم كما ذكرنا.

وجواب الشيخ أبي محمد مبني على أن لكل بلد حكمه، وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه.

وإن عممنا الحكم فأعل البلد الثاني إذا عرفوا في أثناء البوم أنه عيد، فهو شبيه بها مبيق في باب صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الحلال يوم الثلاثين. ولو اتفق هذا السفر لعدلين وقد رأيا الحلال بأنفسهما وشهدا في البلد الثاني؛ فهذه شهادة رؤية الحلال يوم الثلاثين، فيجب الفطر في الصورة الأولى.

وأما الثانية فإن عممنا الحكم بجميع البلاد لم يبعد أن يكون كلامهما على التفصيل السابق في باب صلاة العيد: فإن قبِلنا شهادتهم قضوا يومًا. وإن لم نعمم الحكم لم يلتفت إلى قولها.

ولو كان عكسه بأن أصبح صائعًا، فسارت به سفينة إلى قوم معيَّدين: فإن عممنا الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل إليه. أنطر وإلا قلا، وإذا أفطر قضى يومًا إذ لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا(1).

المسألة الثامنة: منل فضيلة الشيخ: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل في نهار رمضان؟

فأجاب فضيلته يقوله: نعم ينطيق حكم السفر عليهم فلهم القصراً والجمع والفطر. فإذا قال قائل: مني يصومون وعملهم متواصل؟

قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة.

أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم(").

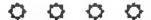

<sup>(</sup>١) الجموع (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع نثاري ابن عثيمين رحمه الله (۱۹/ ۱٤۲).

# الباب الثامن فقـــه المرأة في الــسفــر

الالحرم تعريفه وشروطه

٢-سفر المرأة بلا محرم

٢ ـ سفر المرأة بلا محرم لحج الفريضة

٤\_مسالة

بها سفر المرأة بلا محرم

٦- هل يشترط الرفقة الأمنة

٥ ـ السافة التي يحرم المحرم للمرأة العجوز

٧- وسائل المواصلات الحديثة، وأثرها في سفر المرأة بغير محرم

٨ ـ حكم إقامة المرأة في غير بلاها بلا محرم

٩ - إذن الزوج لزوجته في السفر

## طقه المرأة في السفر

#### مقر الرأة بلا محرم<sup>(1)</sup>.

(١) هذه المسألة أفردتها في رسالة الأهمينها، وقد قدمها في فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حقظه الله، وبيَّن رأبه
 ق المسألة في مقدمة الرسالة، فرأبت أن أضعها هنا حفاظًا على بيان رأى شبخنا حفظه الله:

فقال حفظه الله:.....هذا، وبجدر بي أن ألقت النظر إلى أمر من الأهمية يمكان، ألا وهو، ويعد أن تُرَّر أن سفر المرأة بدون مَـحُرَم لا يجوز؛ وذلك للأحاديث الواردة في هذا الصدد.

قائول: ثَمَّ يمض الاختلافات في هذا الباب؛ كمسافة السفر الذي تُمنع منه الرأة إلا ومعها مُحْرِم. وأيضًا: هم اللهبي عن السفر بدون مُحْرَم معلَّل يعلة؟ أم أنه أمرٌ تعبُّدي؟

وينده من معهي عن مسمر بدون مصوم مسمل بعد ، م مع مع منوبية. وما تلك العلَّة في حال وجودها؟ هل هي الحوف على المرأة من تعرُّض أهل السوء لها؟ أم ماذا؟ والظاهر أن هذه هي العلة الواضحة، ومِن ثَمَّ، هل يجوز للمرأة السفر بلا مُحَرَّم مع رفقة آمنة أم

والظاهر ان هذه هي العلة الواضحة، ومِن ثمّ، هل يجوز للمراة السفر يلا مُحَرّم مع رفقة امنة لا؟ فهذه مسألة. مُؤَدَّ مسألةً أنه مردم \* ملحةً القرام 2111- قال أن كرار الفراد شرع م

وَثَمَّ مَسَالَةً أخرى، وهي: ما حدُّ الضرورة اللجنة للمرأة كي تسافر بلا مُحْرم؟ - فأقول في هذا المقام - وبالله التوفيق - :

إنَّ الضرورات الملجنة إلى الأعيال تختلف باختلاف تلك الأعيال:

فليست الضرورة الملجئة إلى أكل المبتة والدم ولحم الخنزير- كالضرورة الملجئة إلى الكذب مثلًا.

· وليست الضرورة الملجئة لأكل الخنزير كالضرورة الملجئة إلى التصوير.

قالحاصل: أن تقدير حجم الضرورة له ارتباط بالمُحَرم المسباح بسببها، وهذا فيها أرى - والله أعلم - له تأثير في هذا المبحث، فقد بقول قائل على سبيل المثال في شخص بعمل في بلدة غير بلدته، اأعني: فُطرًا غير قُطره، ودولة غير دولته وهذا ليست معه زوجته، وليس معه مالً يكفي للنزول لإحضارها، ولكنه يُمثّل جُلَّ مائه، بكفي للنزول لإحضارها، ولكنه يُمثّل جُلَّ مائه، فقد يفتيه شخص لوجوده في بلدة بلا زوجة، ولوجود زوجته بلا زوج، ولتوفير المال لحاجة الأمرة، ولوجود تصوص تنهى أيضًا عن إضاعة المال، فقد يفتيه شخص بان تسافر إليه زوجته بالعلائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو أقلَّ أو أكثر قليلًا مع وفقة آمنة، «وهم رُكَّاب الطائرة على أن=

#### المحرم تعريفه وشروطه:

قال ابن منظور رحمه الله ذو المحرم؛ مَن لا يحل له نكاحها من الأقارب؛ كالأب والابن والعم، ومن يجري مجراهم<sup>١١</sup>٠.

وفي مختار الصحاح: المُحْرَم: الحرام، ويقال: هو ذو محرم منها: إذا لم يحلُّ له تكاحها".

### ثَانيًا إصطلاحًا:

قال ابن قدامة رحمه الله: المحرم زرجها أو مَن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح؛ كأبيها وابنها وأخيها من تسب أو رضاع لا".

يستقبلها هذا الزوج بالطار، ويوصلها أحد أهلها إلى الطار، فإن أفتى شخص بمثل هذا، فلا أرى قوله بعيدًا عن الصواب، بل أراها ضرورة دفعته إليها الأمور المذكورة.

فالحاصل: أن الضرورات تختلف في تحديدها بالحتلاف المشباحات، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) غنار الصحاح (١/ ٥٦)،

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٩٨).

وقال النووي رحمه الله: وقد قدَّمنا أن المحرم هو كل مَن حرم عليه نكاحها على التأبيد؛ لسبب مباح لحرمتها.

فقولنا: اعلى التأبيدة احتراز من أخلت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن، وبين بنتها قبل الدخول بالأم.

وقولنا: السبب مباح؟ احتراز من أم الموطوءة بشيهة وينتها قإنه حرام عبل التأييد، لكن لا لسبب مباح؛ فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا يغير أما(!).

وقال ابن حجر رحمه الله: محرم المرأة مَن حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة، فإنها حرامان على التأبيد، ولا محرمية هناك، وكذا أمهات المؤمنين، وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف: "بسبب مباح" لا لحرمتها، وخرج بقيد (التأبيد) أخت المرأة وعمنها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها(1).

وقال العيني رحمه الله: والمحرم الفتح الميم؟: مَن لا يُحل له نكاحها، ووقع في رواية أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: قإلاً ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ٤.

واختلف في المحرم؛ فيجوز لها المسافَرة مع محرمها بالنسب؛ كأبيها وأخيها وابن أختها وابن أخيها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ... ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها.

ولا كراهة في شيء من ذلك إلا أن مالكًا كره سفرها مع ابن زوجها لفساد الناس

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۶/ ۱۹۳)،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/ ٧٧).

بعد العصر الأول، وكذلك يجوز لهؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة، ولكن لا يحل النظر بشهوة".

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه الموأة بنسب؛ كأبيها وأخيها، أو بسبب مباح؛ كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، والابن من الرضاع والأخ من الرضاع... وتحوهم "ا.

#### شروط المحرم:

ا ـ أن يكون عاقلًا: فلا يصبح للمجنون أن يكون محرمًا للمرأة في السفر، ولم أقف
 على قول للعلماء بخلاف ذلك .

٢- أن يكون بالغًا: فلا يصح للطفل الصغير ولا الصبي الذي لم يبلغ أن يكون محرمًا للمرأة في السفر، ولم أقف على قول للعلماء بخلاف ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله: ويُشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلًا، قيل لأحمد: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا، حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة؟! وذلك لأن المقصود بالمحرم حِقظ المرأة، ولا يحصل ذلك من غير البالغ؛ لأنه يحتاج إلى حِفظ، فلا يقدر على حفظ غيره".

٣\_ الإسلام: وهو محل خلاف بين أهل العلم:

فعند الحنابلة الكافر لا يكون محرمًا للمرأة المسلمة.

قال ابن قدامة رحمه الله: والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته.

<sup>(</sup>١) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/ ١٢٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع لتاوی ابن باز (۸/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٩٩).

قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر معها؛ ليس هو لها محرم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد.

ولنا: أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فيجب أن لا تُثبت لكافر على مسلمة! كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل...".

وعند الحنفية أن المجوسي ليس بمحرم، والذمي يجوز أن يكون محرمًا، وحكاه ابن قدامة عن أب حنيفة والشافعي.

قال ابن نجيم العفقي رحمه الله: والمحرم مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. أطلقه فشمل المسلم والدّمي والحر والعبد.

ولا يَرِدُ عليه المجوسي الذي يعتقد إباحة تكاحها، والمسلم القريب إذا لم يكن مأمونًا، والصبي الذي لم يحتلم، والمجنون؛ لأن المقصود من المحرم الحفظ والصيانة لها، وهو مفقود في هؤلاء الأربعة، ولم أز مَن شَرَط في الزوج شروط المحرم، وينبغي أنه لا قرق؛ لأن الزوج إذا لم يكن مأمونًا أو كان صبيًّا أو مجنونًا لم يوجد منه ما هو المقصود كما ذكرنا<sup>(1)</sup>.

وقال النووي رحمه الله: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والحلوة بها والمسافرة بها: كل مَن حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ...". والذي يظهر في والله أعلم أنه لابد أن يتوافر في المحرم للمرأة ما يجعلها تأمّن معه

<sup>(</sup>١) المنتي (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائل (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۹/ ۱۰۵).

على نفسها من هلاك، ومن حِفظ عِرضها، وقبل ذلك دينها.

وهذا لا يتحقق في الصبي الصغير ولا المجنون، وكذلك أمّنها في دينها لا يتحقق في الكافر وإن كان أبوها؛ ولذلك فقول أحمد أحوط وأسلم، والله أعلم.

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: وشرط العبادي " في المُحْرِم أن يكون بصيرًا ". ومما سبق تتضح لنا صور المحرم:

۱ حرم بالنسب: كابن المرأة وإن نزل، وأبيها وإن علا، وأخيها وابن أخيها وابن أخيها وابن أختها،

٢\_ما حرم بالرضاع، وصورتهم مقاربة للصورة المتقدمة: كالأخ وابن الأخ، والعم
 والخال، وكل مَن حرم من الرضاع.

٣\_ما حرم بالمصاهرة: كأبي الزوج، وابن الزوج، وزوج البنت".

وخَلاصة الأمر أن يشترط في المحرم شرطان:

الأول : أنْ يحرم عليه نكاحها على التأبيد.

الثَّاني: أنْ يتحقق للمرأة الأمن معه في أمور دينها ودنياها.

 <sup>(</sup>١) ابن قاسم العيادي: هو أحمد بن قاسم العيادي، شهاب الدين ، من أهل القاهرة، فقيه شافعي إمام ، توفي باللدينة المتورة عائلًا من الحج سنة (١٩٤٤هـ).

من تصانيقه ؛ حاشية( الآيات البينات) على شرح جمع الجوامع، وشرح لشرح الورقات، وحاشية على شرح المنهج، وأخرى على تحفة المحتاج.

لقَالًا من: شذرات الذهب (٨/ ٤٣٤)؛ ومعجم المؤلفين (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) مغتى المحتاج (١/٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) جامع أحكام النساء (٢/ ١٥٤).

#### الحكمة من اصطحاب المحرم في السفر:

ليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية قما من طمع الذين في قلوبهم مرض، وللعناية بحاجاتها، فالمرأة ضعيفة تحتاج لمن يقوم بحافها، وفي السفر يزداد هذا الضعف والحاجة لمن يقوم بحاجاتها.



# أولاً: أدلة تحريم سفر المرأة بلا محرم

### الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ:

٢-عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: الائتسافير المُرْأَةُ
 ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَم ٥٠٠٠.

٣-عن أبي سعِيدِ الحُدْدِي رضي الله عنه وكان غزا مع النبي ﷺ النتي عشرة غزوة – قال: صمعت أربعًا من النبي ﷺ فأعجبنني!! قال: لا تُسَافِرِ المُرْأَةُ مَسِيرَةً يَومَئِنِ إلَّا وَمَعَهَا زُوجُهَا أَو ذُو عَرْمٍ، ولَا صَومَ في يَومَئِنِ: الْفِطْرِ والْأَضْحَى، ولَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّسْشُ، ولَا بَعْدَ الْعَضْرِ - حَتَّى تَشْرُب، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَة مَسَاجِدَ: سَنْجِدِ الحُرَامِ ومَسْجِدِ الْأَقْصَى ومَسْجِدِي هَذَاهُ أَنَا.

٤ ـ عن أبي هرير رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ١٠ لَا يَجِلُّ لِامْرَآءٌ تُؤْمِنُ مِاللَّهِ والْبَومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٦٣) باب خَجْ النساه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٠) باب تُم يَفُصُر الصلاة، وَسمَّى النبي ﷺ يومّا وليلة سقرًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٩٣) باب الصوم يوم النحر، وأخرجه مسلم (٨٢٧) باب سقر المرأة مع محرم إلى خَجَّ وغيره.

الْآخِرِ نُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومِ إِلَّا مَعَ فِي تَحْرَمِ اللَّا.

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هنا الآمراؤ أن تُسَافِرَ
 ثَلَاثًا إِلَّا ومَعَهَا ذُو تَحْرَم مِنْهَاه (\*).

٦- عن أبي هربرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ والْيَومِ الْآخِرِ
تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي عَرَمِ عَلَيْهَا»(".

## الأثَّار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

ا ـ عن ابن شهاب، قال: حدثتني عَمْرة بنت عبد الرحن، أن عائشة أخبرت، أن أبا سعيد الخدري قال: النهي رسول الله ﷺ المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر المرأة مع تحرُّم إلى حَبُّ وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٣٩) باب مفر المرأة مع عُرُم إلى حَبٌّ وغيره.

٣) أخرجه البخاري (١٠٣٨) باب في كُم يَقْصُر الصلاةُ ... ، وأخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر المرأة مع تحرّم إلى حَبَّ وغيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه ابن خزيمة(٤/ ١٣٥)، وابن حبان(٦/ ٣٤٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٦/ ١١٢)

وقال البيهةي: " وهذه الرواية في الثلاثة واليومين واليوم – صحيحة ، وكأن النبي ﷺ سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا من غير محرم فقال : الاه. وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم فقال: ﴿ لا ﴿. ويومًا فقال : ﴿ لا ﴿. فأدى كل واحد منهم ما خَفِظ، ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدًّا للسفر وبالله التوفيق .

قال ابن حيان في صحيحه (٦/ ٣٤٨); سمع هذا الخبر سهيل بن أبي صائح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وسمعه من سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، فالطريقان جيعًا عفوظان .

قالت عمرة: قالتفتت عائشة إلى بعض النساء فقالت: ﴿ مَا لَكُلُّكُم ذُو مُحرِّمٌ ١٠٠٠.

قال ابن حبان رحمه الله: ﴿ لَمْ تَكُنَ عَائِشَةَ بِالمُنهِمَةَ أَبَا سَعِيدُ الْخَدْرِي فِي الرواية؛ لأَنْ أصحاب النبي على كلهم عدول ثقات، وإنها أرادت عائشة بقول: ﴿ مَا لَكَلَّكُم دُو مُحْرِمٌ تريد أن ليس لكلكم دُو محرم تسافر معه، فاتقوا الله ولا تسافر واحدة منكن إلا بذي محرم يكون معها (''ا.

## ثَانِيًا: أَدَلَةُ الْجَوْرُينَ لَسَفَرِ الْرَأَةَ بِلاَ مَحَرِمُ الأحاديثُ الرقوعة إلى النّبي ﷺ:

١ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه أذِن الأزواج النبي في أخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عقال وعبد الرحمن بن عوف ("").

٢ قول النبي الله لقدي بن حائم: ﴿ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً، لَتَرَيّنَ الظَّمِينَةُ تَرْتَجِلُ مِنَ الشِّبِرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَمْرَةِ، لَا تُخَافُ أَحَدًا إلا اللهَ... و (١٠).

قالوا: هذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا؛ لأنه سِيق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

وقالوا: إذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها".

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجمه ابن حيان(٦/ ٤٤٢)، والبيقي (٣٢٦/٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١١٥) من طريق حرملة بن يجيى، قال : حدثنا ابن وهب، قال : أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال : حدثنا عمرة بنت عبد الرحن، به.

<sup>(</sup>٢) ينظر صحيح ابن حيان (٦/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٦١) باب حج النساء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٠٠) ياب علامات النبوة في الإسلام.

<sup>(</sup>٥) ينظر القروع لابن مقلح(٣/ ١٧٧).

## ٣. النظر إلى العلة من نهي النبي ﷺ المرأة من السفر بدون محرم.

قفالوا: إن المقصود هو صيانة المرأة وجِفْظها، وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.

## أقوال العلماء في سفر المرأة بلا محرم:

قال البغوي رحمه الله: لم بختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه بجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة (١٠).

وقال القاضي عياض رحمه الله: اتفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج غير الحج والعمرة، إلا العَجَزة من دار الحرب، فانفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم".

## واختلفوا في غير ما أجمع عليه في سفر المرأة بلا محرم على أقوال:

القول الأول: المنع مطلقًا من السفر بدون زرج أو محرم معها، وإن كان السفر حج فريضة "، وهو قول الحنفية " والحنابلة في المشهور عن أحمد، وحكاه ابن قدامة عن الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر "، وهو قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية ".

 <sup>(</sup>١) نقلًا من قتح الباري الابن حجر (٤/ ٧٦)، وقول البغوي فيه نظر نسوف يأتي أن هناك من قال بجواز مقر المرأة بغير عوم في غير ما ذكر.

<sup>(</sup>٣) الفتح الوياني للقاضي عياض(١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ويُخرِّج من هذا المنع ما ذكره البغوي والقاضي عياض إجماعًا.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصناتع للكاساني (٢/ ١٣٣)، وأحكام الفرآن للجصاص(٦/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) بدائع الصناتع للكاساني (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) شرح العبدة في الفقه (٢/ ١٧٧).

قال الكاساني رحمه الله: ولنا: ما روي عن ابن عباس ﴿ عَن النَّبِي ﴾ عن النَّبِي ﴾ أنه قال: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ وَلَا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ ﴾. وعن النبي ﴿ أَنه قال: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ لَكُامَ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ أَو زَوجٌ ﴾.

ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها؛ إذ النساء لحم على وضّم إلا ما ذُب عنه "؛ ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها، والخوف عند اجتهاعهن أكثر؛ ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية وإن كان معها اموأة أخرى، والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها ؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها، فتحتاج إلى مَن يُركبها ويُنزلها، ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم، فلم تكن مستطيعة في هذه الحالة؛ قلا يتناولها النص".

وقال الجسامن رحمه الله: وعندنا أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الحج؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ مِاللهِ واليّومِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ فَيَعِ أَو زَوجٍ ﴾.

وروى عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: خطب النبي الله فقال: ﴿ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو عَرُمٍ ﴾. فقال رجل: يا رسول الله، إني قد اكتُنبت في غزوة كذا، وقد أرادت امرأي أن تحج؟ فقال رسول الله على: ﴿ اخْجُجُ مَعَ امْرَأَيْكَ ﴾.

وهذا يدل على أن قوله : ﴿ لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا ومَعَهَا ذُو غَنْرَمٍ ٩ قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>١) جاه في غريب الحديث لابن الجوزي(٢/ ٤٧٣):

قوله: (إِنَّمَا النَّسَاءُ خَمَّمُ على وَضَمٍ) قال الأَصْمَعِيُّ: الوَضَمُ: اخْشَيَةُ أَوَ البَّارِيةُ التي يُوضَعُ عليها اللَّحَمُّ. يقول: فِيهِنَّ فِي الضَّغَفِ مِثْلُ ذَلِكَ اللَّحْمِ الذِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنْ يُذَبِّ عَنَّهُ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٣).

أحدها: أن السائل عقّل منه ذلك؛ ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك عليه، فدل على أن مراده ﷺ عامٌّ في الحج وغيره من الأسفار .

واثقافي: قوله: \* حُمِجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ\*. وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج في قوله: \*لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا ومَعَهَا ذُو تَحْرَم\*.

والثالث: أفره إياه يترك الغزو للحج مع امرأته، ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج، لما أمره بترك الغزو، وهو فرض للنطوع،

وفي هذا دليل أيضًا على أن حج المرأة كان فرضًا ولم يكن تطوعًا؛ لأنه لو كان تطوعًا لمّا أمّره بثرك الغزو الذي هو فرض؛ لتطوع المرأة.

ومن وجه أخر وهو: أن النبي ﷺ لم يسأله عن حج المرأة: أفرض هو أم نفل؟ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم!

فثبت بذلك أن وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة (١٠).

وقال ابن قدامة رحمه الله: وحُكُم المرأة إذا كان لها محرم كحُكُم الرجل.

ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها؛ لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج.

وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم، هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وقال أيضًا: المحرم من السبيل.

وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وإنها المحرم لِحَفْظها (\*\*).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن له(٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) اللغلي (٢/ ٩٧).

## **وقال شَيخ الإعلام ابِـن تيميـة** رحمـه الله: بعد ذكره أحاديث نهي المرأة عن السغر بلا محرم:

فهذه نصوص من النبي ﷺ في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفرًا من سفر، مع أن سفر الحج من أشهَرها وأكثرها.

فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويستثنيه بالنية من غير لفظ، بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر الحج في ذلك لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج، وأقرهم على ذلك، وأمّره أن يسافر مع امرأته، ويترك الجهاد الذي قد تعيَّن عليه بالاستنفار فيه، ولولا وجوب ذلك لم يجز أن يخرج سفر الحج من هذا الكلام، وهو أغلب أسفار النساء، فإن المرأة لا تسافر في الجهاد، ولا في التجارة غالبًا، وإنها تسافر في الحج؛ ولهذا جعله النبي على جهادهن.

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمّن فيه البلاء.

ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصابنًا؛ كنسوة ثقات، ورجال مأمونين، ومنعها أن تسافر بدون ذلك.

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة، فإن النساء لحم على وضَم إلا ما ذُب عنه، والمرأة مُعرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمس بدنها، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيَّم يقوم عليهن، وغير المحرم لا يؤمّن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصادا وقد قال النبي ﷺ: •مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيطانُ ثَالِقَهُمَا".

 <sup>(</sup>١) صحيح بمجموع ظرقه: أخرجه أحمد(٢٦/١) من طريق جرير بن حازم، عن عبد الملك بن
عُمير ، عن جابر بن سمرة، قال : خطبًنا عمر بن الخطاب ... يرفعه، وأخرجه الترمذي ، وابن
ماجه وغيرهم .

قال أحمد في رواية الأثرم: ٥لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم ١٠ لأن رسول الله ﷺ النهي أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم ١

وليس يشبه أمر الحج الحقوق الذي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة؛ مثل الحدود وما أشبهها، وأمر النساء صعب جدًا؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يُذب عنه، وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف بالضيعة وما يُحاف عليها من الحوادث؟!

ولا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب منه شر من الذي تخافه على نفسها<sup>()</sup>.

#### واستدلوا بما يلي:

المعموم الأدلة المانعة من السفر بالا محرم، وقد تقدم ذكر الأحاديث، ولم يفرق النبي هج بين سفر الحج وغيره، والأن المحذور في سفر المرأة بالا محرم موجود في كل أسفارها، وإن كان للحج.

٢-عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمُرْأَةُ إِلَّا مَعَ فِي عَرْمٍ، ولا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا عَرْمٌ، فقال رَجُلٌ: با رَسُولَ اللهِ، إِن أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وكذَا، وامْرَأَقِ تُرِيدُ الحَجَّ؟ فقال: ﴿ اخْرُجْ مَعَهَا ﴾ (\*\*).

وهو نصَّ في اشتراط المحرم في سفر الحج، فقد أمَر النبي ﷺ الصحابي أن بخرج بامرأته رغم أنه قد اكتُتب في غزوة جهادية في سبيل الله، ولـولا وجـود المحرم لَـا أمّره

جراجع تحقیقه تشیخنا أبي عبد الله -حفیظه الله- في المنتخب من مسند عبد بن شمید، حدیث رقم(۲۳). وكلام شیخ الإسلام في شرح عمدة الفقه(۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>١) شرح العمدة في الفقه (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٦٣) باب حَجَّ النساه.

النبي ﷺ بالنخل عن الجهاد الأمر ليس بواجب.

قال الملحاوي رحمه الله: فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار!!

قالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، إذ يقول: خطب رسول الله على فقال: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ \* فقال له رجل: إن أردت أن أحج بامرأتي، وقد اكتُنبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: ﴿ الْحَجْجُ بِالْمَرَأَتِكَ \* .

فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك، لقال له رسول الله على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك، لقال له رسول الله على وما حاجتها إليك؟! لأنها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيها اكتتبت.

فقي ترُك النبي ﷺ أن يأمره بذلك، وأمّره أن يحج معها- دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به ".

وقال الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقفع: قال بعض العلماء: في قوله: (اكتُتبت) مسألة فقهية؛ لأنه حينها اكتُتب في الغزوة، تعيَّن عليه الغزو والجهاد، ومع ذلك أسقط عنه الواجب والقرض؛ لأنه إذا اكتُتب الشخص وعيَّنه الإمام، أو جاء منظوعًا وقبِله الإمام؛ فقد تعيَّن عليه الخروج، وهذا حدده الإمام، قال: (إني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا) فقال له النبي ﷺ: ٩ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ١٠ فلا يسقط هذا الواجب إلا بواجب أعظم منه؛ لأنه من باب تقديم الفرض على الفرض.

فدل على أن أمْرِه هذا فيه صيانة للعِرض، وهو أعظم، وهو نوع جهاد، فإن سفر الرجل مع زوجته ليحافظ عليها، وسفر الأخ مع أخته كذلك- نوع جهاد<sup>(17)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) تسجيلات مفرغة على المكتبة الشاملة شريط رقم (٣٧٥).

### القول الثاني:

جواز السفر في حج الفريضة بغير محرم إذا وجدت المرأة رفقة مأمونة، وكان الطريق آمنًا.

وهو قول ابن سيرين"، والحسن البصري"، والزهري"، وقتادة "، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي"، ومالك"، والشافعي في صحيح مذهبه" ورواية في مذهب أحمد"، وابن حزم" رحمهم الله.

قال اللك رحمه الله: في الصرورة من النساء التي لم نحج قط: إنها إن لم يكن لها ذو محرم بخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، لِتخرجُ في جماعة النساء "".

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان فيها يروى عن النبي ﷺ ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء في طربق مأهولة آمنة؛

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: وقد سبق تخريجه. موطأ مالك (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه ابن حزم في المحل (٧/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق،

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المرطأ (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) الأم (٢/ ١١٧) شرح صحيح مسلم للنووي (٩٨/٩).

<sup>(</sup>٨) المغنى لابئ تدامة (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٩) المحلي (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>۱۰) الرطا (۱/ ه۲٤).



فهي ممن عليه الحج عندي - والله أعلم - وإن لم يكن معها ذر محرم؛ لأن رسول الله ﷺ لم يستثن فيها يوجب الحج إلا الزاد والراحلة.

وإن لم تكن معها خُرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدًا؛ لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم، ولا محرم لها منهم.

وقد بلغّنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم (1).

وقال النووي رحمه الله: لا ..ومنها: جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها، وهو مذهبتا <sup>(17)</sup>.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وعنه "أرواية ثالثة: أنَّ المحرم ليس بشرط في الحج الواجب.

قال الأثرم: سمعت أحمد يُسأل: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل مَن أمنته، وأما في غيرها فلا.

والمذهب: الأولاناء وعليه العمل الله

قال ابن حزم رحمه الله: • وأما المرأة التي لا زوج لها ولا محرم، فإنهـا تحـج، ولا شيء عليهاه(١).

<sup>(1) 18/07/11).</sup> 

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۹/۹۸).

<sup>(</sup>٣) يعني الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤) يعني مذهب الحنابلة أن المحرم شرط في حجع الفريضة. وسيأتي بياته إن شاه الله.

<sup>(</sup>٥) المغني (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) المحلي (٧/ ١٥).

## وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟

فأجاب: إن كانت من القواعد اللاق لم يحضِن وقد يئست من التكاح ولا محرم لها ، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع مَن تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي<sup>(1)</sup>.

#### واستدلوا بما يلي:

اعموم قول الله تعالى: ﴿ وَلِيّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْمَلَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلًا ﴾ أخذ من الآية أن الله عز وجل قد فرّض الحج على كل مسلم ومسلمة مستطيع، وأما حد الاستطاعة فهو الزاد والراحلة.

٢ ـ وقاسوا أيضًا على الإجماع: أي أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج لدار الإسلام وإن لم يكن معها محرم؛ فلذلك تحج قياسًا على الهجرة .

٣ عموم قول النبي على: ﴿ لَا تُمُنَّعُوا إِمَاءَ اللهُ مَسَاجِدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٤ ـ قول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: ﴿إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَّاةٌ لَتَرْيَنَ الظَّيِئَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِبْرَةِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ...٩٣٤.

٤ ـ واستدلموا بأن النبي ﷺ قال: + إِنَّ السَّبِيلَ هُو الزَّادُ والرَّاحِلَةُ ٢.

عن محمد بن عباد بن جعفر، يحدث عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبي على الله عن محمد بن عباد بن جعفر، يحدث عن ابن عمر، قال: قام رجل آخر فقال: أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال: « العَجُّ والنَّجُ » . فقام رجل آخر فقال: ما السبيل يا

<sup>(</sup>١) مجموع القتاري (٢٦/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥٨) باب عل عل مَن لم يشهد الجمعة تُمشل...

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٠٠).

## رسول الله ؟ قال: ﴿ الزَّادُ والرَّاحِلَةُ ﴾''.

 (۱) مرسل: أخرجه الحاكم (۱/ ۲۰۹)، والدارقطني (۲۱۹/۲)، من طريق علي بن سعيد بن مسروق عن ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عُروبة ، عن قنادة ، عن أنس بن ماثلث ، وتابع سعيد بن أبي عروبة حادً بن سلمة.

كيا أخرجه الدارقطني (٢/٦١٦)، والحاكم(١/ ٢٠٩)، من طريق عمرو بن هشام الخرَّاني عن أي تنادة، عن خاد بن سلمة، عن أنس بن مالك.

ولكنها متابعة ضعيفة؛ فأبو قتادة منكر الحديث.

**وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٣٠)** من طريق جعفر بن عون، عن سعيد بن أبي غروبة، عن قتادة، عن الحسن ما سلًا.

وقال البيهقي (٤/ ٣٣٠): ولا أرى المرفوع إلا وهما.

وعما يقلوي الإرسال أن الحمديث معلووف على الحبسن مرسالًا، وقد أخرجه المدارقطني (٢/ ٢٨)، وابن أبي شبية (٣/ ٤٣٢)، والبيهقي (٤/ ٣٢٧) وغيرهم من طرق عن يونس، وهشام عن الحسن مرسلًا.

وقال الدارقطني في العلل(١٥/ ١٦٤); المحفوظ عن الحسن مرسلًا.

و أخرجه الترمذي (٨١٣) وابن ماجه (٢٨٩٦)، والشافعي(٤٤) من طوق عن إبراهيم بين بزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر.

وفيه إبراهيم بن يزيد، وهو منكر الحديث،

و أخرجه الدارقطتي (٢/٢١٧) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ايس چريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عسر.

وفي إسناده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو متروك الحديث.

و أخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨) من طريق محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم، عن محمد بـن عباد بن جعقر، عن ابن عمر.

وفي إسناده محمد بن الحجاج، وهو متروك الحديث.

وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك سندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.

#### القول الثالث:

جواز سفر المرأة بلا محرم في صحبة رفقة آمنة في حال أمن الطريق.

قال به بعض الشافعية، وحكاه ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال بعض المعاصرين.

قال النووي رحمه الله: واختلف أصحابنا في خروجها لحج النطوع وسفر الزيارة والتجارة، وتحو ذلك من الأسفار التي لبست واجية:

فقال بعضهم: يجوز ها الخروج فيها مع نسوة ثقات؛ كحَجة الإسلام.

وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة ٧٠٠.

وقال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب: إن كان الحج فرضًا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات، ويجوز مع امرأة ثقة.

قال الماوردي : ومن الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمدًا لا يُخاف خلوة الرجال بها، جاز خروجها بغير محرم، وبغير امرأة ثقة.

قال: هذا خلاف نص الشانعي.

قالوا: فإن كان الحج تطوعًا لم يجز أن تخرج إلا مع محرم، وكذا السفر المباح؛ كسفر الزيارة والثجارة، لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج (").

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱۰٤/۹).

<sup>(</sup>٢) الجموع (٨/ ٢٣٤).

**وقال ابن مفلح رحمه الله: وعند شيخنا ('' ؛ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم .** 

وقال : إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. كذا قال، ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع، وقاله بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب؛ كزيارة وتجارة ، وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة ، وذكر أبو الخطاب رواية المروذي ثم قال: وظاهره جواز خروجها بغير محرم عمرم ".

#### واستدلوا:

١ - بها استدل به أصحاب القول الثاني وقالوا: إذا كان هذا قد قبل في السفر للحج
 والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها (٣).

٢ ـ واستدلوا بحج زوجات النبي ﷺ على مَسْمَع ومَرْأَى من الصحابة، وقالوا أنه
 كان بغير محرم.

كما عند البخاري: «أن عمر أذِن لأزواج النبي ﷺ في آخر خَجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الوحمن بن عوف النا.

٣. النظر إلى العلة من نهي النبي ﷺ المرأة عن السفر بدون محرم.

فقالوا: إن المقصود هو صيانة المرأة وجِفظها، وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.

 <sup>(</sup>١) يقصد شيخ الإسلام ابن ثيمية رحم الله ولشيخ الإسلام قول آخر بالمنع مطلقًا، وله قول حكى فيه التقصيل.

<sup>(</sup>۲) الفروع (۳/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) كما في قولهم: ؛ يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقاف؛ كخجة الإسلام؛

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٦١) باب حج النساه.



## مناقشة الأدلة

أما الفريق الأول من العلماء فإنهم عيلوا بعموم الأدلة المانعة من السفر بلا محرم، وقد تقدم ذكر الأحاديث، ولم يفرق النبي في بين سفر الحج وغيره، ولأن المحدور في سفر المرأة بلا محرم موجود في كل أسفارها وإن كان للحج، وجعلوا المحرم من شروط الاستطاعة.

وأجابوا على استدلال المجوزين فقالوا: إن النهي يدخل فيه الحج وغيره. كما سبق من كلام الطحاري رحمه الله.

وأجبب عليهم بأنه ليس فيه دلالة على الوجوب، وإنها دله النبي ﷺ على الأفضل له.

قال النووي رحمة الله: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها، رجح الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، بخلاف الحج معها\*\*\*.

وقال ابن حزم معلقًا على قوله ﷺ للسائل بأن ينطلق فبحج معها:

فكان هذا الحديث رافعًا للإشكال ومبيئًا لما اختلفنا فيه من هذه المسألة ألأن نهيه عليه السالة ألأن نهيه عليه السلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقع، ثم سأله الرجل عن امرأته الثي خرجت حاجّة لا مع ذي محرم ولا مع زوج، فأمّره عليه السلام بأن ينطلق فيحج معها، ولم يأمر بردّها، ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم.

وفي أمَّر، عليه السلام بأن يتطلق فيحج معها بيان صحيح ونصٌّ صربح على أنها

<sup>(</sup>۱) شرح صحيح مسلم (۹/ ۱۱۰).

كانت ممكنًا إدراكها بلا شك، فأقرّ عليه السلام سفرها كما خرجت فيهأ وأثبته ولم يتكره؛ فصار الفرض على الزوج، فإنْ حجَّ معها فقد أدى ما عليه من صحبتها، وإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وعليها النهادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله محمَّ ولم ينكوه عليها، فارتفع الشغب جملة، ولله الحمد كثيرًا (\*\*.

ثم قال رحمه الله: فإن قال قائل: فأين أنتم عما رويتموه من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: أخبرني عكرمة - أو: أبو معبد - عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله في الله المرتقة قال: على فلانقا قال: هأ فَيْنَ مُزَلِّتٌ؟، قال: على فلانقا قال: هأ فَلْقَتَ عَلَيْهَا بَابُكَ مَرَّ يَبُنِ، لَا تَحُجَّنَ امِرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو تَحُرَمُ اللهِ. قال عبد الرزاق:

(١) المحل (٧/ ١٥).

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٢٢)عن أحمد بن محمد بن أبي الرجال أنا أبو حميد أ
 قال : سمعت حَجاجًا يقول : قال ابن جريج أعن عمرو بن دينار أعن أبي معبد مولى ابن

عباس- أو عكومة - عن ابن عباس بلفظ: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو عرم).

وهذا الحديث بهذه اللفظة ضعيف لا تثبت. في الإسناد أحمد بن محمد بن أبي الرجال، ستل عنه الدارقطني فقال: ما علِمنا إلا خيرًا. كما في سؤالات السهمي للدارقطني(١/ ١٣٦) ولم أفف له على توثيق. ويضاف أن ابن جريج في هذا الإسناد شك فيه.

والحديث مروي من طريق عن عمرو بن دينار أعن أبي معبد مولى ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لَا تُسَافِرِ الْمُرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي عَرُمٍ، ولا يَذْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلَّا وَمَعَهَا عَرُمٌ... وهو حديث الصحيحين.

رواه كل من : (الثوري، وشُعيب، وبحيي بن سعيد القطان) عن ابن جريج، عن عمرو بن ديناراً عن أبي معبد مولى ابن عباس بلقظ الصحيحين.

وأما ابن عيينة فأخبرُناه، عن عمرو، عن عكرمة ليس فيه شك؟!

قلنا: هذا خبر لم بحفظه ابن جربيج؛ لأنه شكَّ فيه: أحدَّثه به عمرو عن عكرمة مرسلًا، أم حدَّثه به عمرو عن أبي معبد مسندًا. فلم يثبته أصلًا؛ فبطل التعلق به.

وإنها صوابه كها رواه عبد الرزاق: عن سفياناً وابن جربج، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس. كها أوردناه آنفًا ليس فيه هذه اللفظة".

ووجه القائلون بجواز سفر المرأة لحج الفريضة نهي النبي ﷺ المرأة أن تسافر بغير محرم في السفر غير الواجب .

فقال الماوردي رحمه الله: واستدلال الشافعي وهو أنه إذا ادعى عند الحاكم على امرأة غائبة دعوى، فإن الحاكم يبعث إليها ليُحضرها، فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبرز، فإذا وجب عليها الخروج بلا محرم في حق لا يتحقق وجوبه عليها؛ إذ قد يجوز أن يكون مبطلًا في الدعوى عليها، فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى.

فأما الجواب عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة فمحمول بدلالتنا على السفر المباح دون

كيا أن سفيان بن عيبتة، وحماد بن زيد، ورَوَح بن القاسم، وعمله بن مسلم الطائفي − رووه
 عن عمرو بن ديناراً عن أبي معبد مولى ابن عباس مرفوعًا بلفظ الصحيحين؛ فتبين بغير شك أن
 المحفوظ من من الحديث ما في الصحيحين .

وأما لفظة: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم) فلا تثبت والله أعلم.

وقال ابن حجر رحمه الله في الدواية (٢/ ٤) : وروى الطبراني عن أبي أمامة رفعه (لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم) وفيه آبان بن أبي عياش وهو متروك.

وأخرجه الدارقطني من وجه آخر بنحو، بلفظ: (لا تسافر امرأة ثلاثة أيام أو تحج إلا ومعها زوجها) وفيه جابر الجعفي.

وأصل الحديث بالنهي عن السفر يغير تقبيد بالحج مشهور كيا تقدم عن ابن عباس وفي الصحيحين. (1) المحل (٧/ ٥١).

الواجب، وأما حديث ابن عباس فمحمول وإن صح على حج التطوع".

قال ابن حزم رحمه الله: ثم وجدنا الأسفار تنقسم قسمين: سفرًا واجبًا وسفرًا غير واجب.

فكان السفر الواجب بعض الأسفار بلا شك، وكان الحج من السفر الواجب، فلم يجز أخّذ بعض الآثار دون بعض، ووجبت الطاعة لجميعها، ولزم استعالها كلها ولا يد، فهذا هو الفرض، وكان من رفض بعضها وأخّذ بعضها عاصيًا لله تعالى، ولا سبيل إلى استعال جميعها إلا بأن يستثني الأخص منها من الأعم ولا بد.

قكان نهي المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي محرم عامًّا لكل سفر؛ فوجب استثناء ما جاء به النص من إيجاب بعض الأسفار عليها من جملة النهي، والحج سفر واجب فوجب استثناؤه من جملة النهي<sup>(\*\*</sup>).

وأجاب المانعون سفر المرأة بغير محرم على أدلة المجوزين فقالوا:

أما استدلالهم بعموم قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آلِ عمران: ١٩٧].

وڤولهم: «قد قُرض الحج على كل مسلم ومسلمة مستطيع، وأما حد الاستطاعة فهو الزاد والراحلة».

فقال ابن قدامة رحمه الله: إنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج مع كمال بقية الشروط؛ ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المبير وقضاء الدَّين ونفقة العيال، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة، وهي غير مذكورة في الحديث، واشترط كل

<sup>(</sup>١)الحاوي الكبير (١/ ٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٧/ ٥٠).

ويضاف إلى كلام ابن قدامة ضَعف حديث أن الزاد والراحلة هما السبيل.

واستدل أصحاب القول الثاني بالقياس على الإجماع: أي أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج لدار الإسلام وإن لم يكن معها محرم؛ فلذلك تحج قياشا عل الهجرة.

وأجاب ابن قدامة رحمه الله: وأمّا الأسيرة إذا تخلّصت من أيدي الكفار فإن سفرها ضرورة لا بُقاس عليه حالة الاختيار؛ ولذلك تخرج فيه وحدها، ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم، فلا يلزم ذلك من غير ضرر أصلًا".

وأما استدلالهم بقول النبي ﷺ: ﴿ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهُ مَسَاجِدَ اللَّهُ ۗ ".

فيجاب بأن هذا حديث ثابت صحيح، ولكنه عامٌّ فيخص بالمساجد التي ليس هناك سفر إليها<sup>انا</sup>.

وأما الاستدلال بقول النبي ﷺ لعَديَّ بن حاتم: ﴿ قَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَبَاةٌ لَتَرَبَنَّ الظَّمِينَةُ تَرْنَجُلُ مِنَ الجُيرَةِ حَنَّى نَطُوفَ بِالْكَفْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ... ا<sup>(\*)</sup>.

فيجاب بأنه هو وصف الحال، لا يترتب عليه حكم الإباحة أو الإقرار.

<sup>(</sup>۱) المنز (۲/ ۹۷).

<sup>(</sup>۲) النئي (۵/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٥٨) باب على على مَن لم يشهد الجمعة غُسُلُ...

<sup>(</sup>٤) جامع أحكام النساء (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٤٠٠).

## قال النووي رحمه الله وهو يشرح حديث جبريل الطويل:

ليس كل ما أخبر في بكونه من علامات الساعة يكون محرمًا أو مذمومًا؛ فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن قيم واحد - ليس بحرام بلا شك، وإنها هذه علامات، والعلامة لا يُشترط فيها شيء من ذلك، بل تكون بالخير والشر، والمباح والمحرم، والواجب وغيره، والله أعلم".

ومثله أحاديث أشراط الساعة تصف ما سيكون بعد زمن النبي ﷺ منها:

حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْيِرَ الفُرَاتُ عَن جَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ بَقْنَيْلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ فِئَةٍ نِسْعَةٌ ويِسْعُونَ، ويَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلَى أَكُونُ أَنَا الذّي أَنْجُو؟ ".

و حديث أن هريرة أيضًا عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنِّى يَخْرُجُ
 رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ بَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ﴿ " .

وحديث أبي هريرة أيضًا عن رسول الله على قال: ﴿ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَى يَمُرُّ الرَّجُلُ عَلَى الفَهُرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الفَيْرِ. ولَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا البَلَاءُ اللهِ ﴾ الفَيْرِ. ولَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا البَلَاءُ اللهِ ﴾

فهل يقول أحد بجواز الاقتتال على ذهب الفرات أو إقرار القطحاني على سَوق

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ( ٢٨٩٤) باب لا تقوم الساعة حتى يحيير القرات عن جيل من ذهب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٣٣٢٩ ) باب ذكر قحطان، وأخرجه مسلم(١٥٧) باب لا نقوم الساعة
 حتى يمر الرجل بقير الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء.

 <sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (١٥٧) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فبتمنى أن يكؤن الميت؛ من البلاء.

الناس يعصاه أو مشروعية التمرغ على القير وتمني الموت بإطلاق؟! ١٠٠٠.

وقال ابن حجو رحمه الله: تنبيه: هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجّهه ابن العربي بأنه على لا يبشر إلا بها هو حسن عند الله. وتُعقب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا على غبره، وقد صح نهيه على عن تمني الموت، وصح أنه عن قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا لينني كنت مكانه». وهذا لا يدل على جواز التمنى المنهى عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك".

وأما حديث البخاري أن عمر رضى الله عنه أذِن لأزواج النبى ﷺ في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ("، فسيأتي الكلام عليه قريبًا.

<sup>(</sup>١) (يَحْمُ المغلم في حكم سقر المرأة بلا محرم) الدكتور رياض بن محمد المسيميري (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحير (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٦١) باب حج النساه.



# الترجيح 🏻

وبعد عرض أدلة كل فريق ينبين قوة الخلاف في هذه المسألة، أي: سفر المرأة بلا محرم لحج الفريضة في وجود الرفقة المأمونة مع أمن الطريق وأمنها على نفسها .

فَهُن جِعلَ نَبِي النبي على المرأة عن السفر بغير محرم في كل الأسفار - سواء حج أو عمرة أو غيرها - فمعه ظاهر النص، وهو قول قوي وله أدلته، وعليه عدد من العلماء.

ومَن أَخَذَ بَجُوازَ السَّفَرِ خَجَ الفَريضَةُ بَالضَّوَابِطُ النِّي ذُكَرِت، فَبِهُ قَالَ جَهُورِ العلماء، ويُحمل نهي النبي عَنِي عَن السَّفَرِ في غيرِ مَا فَرضَ عَلَيْهَا؛ فَهُو قُوي أَيْضًا وَقَيهُ جُمْع بِينَ الأَدْلَة. وهو الذي يترجح في، والله أعلم.



## وأما القول الثَّالث:

وهو جواز سفر المرأة بلا محرم مطلقًا في صحية رفقة آمنة مع أمن الطريق: فقد سبق بيان أن جمهور أهل العلم على تحريم سفر المرأة بلا محرم أو زوج إذا كان السفر غير واجب، حتى ادعى فيه البغوي نفي الخلاف، وقال القاضي عباض: و اتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج و العمرة إلا مع ذي محرم. كما سبق بيانه.

واستدلوا بالأدلة العامة على تحريم سفر المرأة بلا محرم، والأدلة لم تفرق بين أمّن الطريق وغيره، وخرج من ذلك الحج عند بعضهم، كها سبق.

وأما أدله المجوزين فقد سبق بيانها، وهنا يأتي الردعليها بإذن الله تعالى:

أولًا: استدلالهم بحديث البخاري أن عمر رضى الله عنه أذِن لأزواج النبي ﷺ في أخر حجة حجها، فبعث معهن عثبان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ".

أجيب بأن الحديث ليس قطعيًّا بأنهن خرجن ولم يكن معهن محرم.

فالمحرم هنا مسكوت عنه، ولم يُحصِ أحد مَن كان حاجًا في هذا العام ليعلم هل كان معهن محرم أم لا .

وعدم ذكر المحرم في القصة لا يستلزم عدم وجوده، بل القصة يرُمَّتها خالية عن التعرض له يشيء من نفي أو إثبات.

وأنا هنا لا أجزم بأنهن كن مع محرم ، ولكن لا أجزم أيضًا بأنهن كن من غير محرم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٦١) باب حج النساه.

قال ابن عثيمين رحمه الله: فإذا قال قائل: هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرمًا، فهل يقال: هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنهن أمهات المؤمنين ليس بمحرمية ولكن باحترام ، أو يقال: المحرم هنا مسكوت عنه، وأرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم ؟

الأول محتمل ، والثاني محتمل ، فإذا أخذنا بالقاعدة أن تُحمل المتشابه على المحكم ماذا تقول ؟ الاحتيال الأول أو بالثاني ؟ بالثاني، ونقول : لابد أن محارمهن معين، لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفًا وتعظيهًا لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن "أ.

قلت(أحمد): وهذا لا يبعد! فمثلًا: حفصة كان محرمها والدها عمر رضي الله عنهما ولا يعدم أن يكون مع عائشة أخوها عبد الرحمن، ولا مع ميمونة ابن أختها ابن عباس... وهكذا.

وبعثُ عمر بن الخطاب معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان ، ولا يُظن بالصحابة خالفة نهي النبي ﷺ عن سفر المرأة من غير عوم "أ.

وأيضًا: كان ذلك بعد وفاة النبي ﷺ فليس له قوة ما أقره النبي ﷺ فضلًا عيا نهى عنهﷺ ".

ويمكن أن يضاف": أن توافر الأمن لأزواج النبي ﷺ لا يتوافر لغيرهن، مع الإشارة إلى مَن قال: إنهن محرمات على جميع المسلمين على التأبيد. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لاين عثيمين رحمه الله (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) مستقاد من فتاوى الشبكة الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) نقلًا من جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) هذا على القول أنهن سافرن بدون محرم.

قال ابن بطال رحمه الله: وأما سفرها إلى مكة مع غير ذي محرم منها من النسب المناسلمون كلهم أبناؤها وذوو محارمها بكتاب الله تعالى!! كيف وإنها كانت تخرج في رفقة مأمونة وخدمة كافية ؟ هذه الحال ترفع تحريج الرسول في عن النساء المسافرات بغير ذي محرم ، كذلك قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم ، وجهور العلماء على جواز ذكك ".

## وقال الصنعائي رحمه الله: وهل نقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة؟

فأجاز البعض مستدلًا بأفعال الصحابة، ولا تنهض حُجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع".

وأما الاستدلال بقول النبي ﷺ لعَديِّ بن حانم: ﴿ قَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَبَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّيِينَةَ تَرْغَيِلُ مِنَ الجُيرَةِ حَنَّى تَطُوفَ بِالْكَتْبَةِ، لَا كَنَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ... اللّ

فيجاب بأنه وصف الحال، لا يترتب عليه حكم الإباحة أو الإقرار، وقد سبق بيان ذلك، وجمهور من احتج به خمّله على الحج.

وأما مسألة أمن الطريق وأن العلة من نهي النبي ﷺ المرأة أن تسافر بلا محرم هو أمنها.

وقولهم : إن السفر في عصرنا لم يُعُد كالسفر في الأزمنة الماضية محفوفًا بالمخاطر لِما فيه من اجتباز الفلوات، والتعرض للصوص وقُطاع الطرق وغيرهم.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سيل السلام (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٠٠) باب: علامات النبوة في الإسلام.

وعليه فيجوز سفر المرأة بلا عرم لما سبق ذكَّره من أمَّن وحماية لم يكونا متوافرين من قبل. فيجاب :

أونًا: بالنظر إلى أحاديث نهي النبي في المرأة أن تسافر بلا محرم، تجد أن العلة غير منصوص عليها من قول النبي على.

فكان من المهم هنا عرض يعض أقرال أهل العلم لاستنباط العلة المنضبطة الني يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا.

## قَالَ النَّووي رحمه الله:

قوله تعالى: ﴿ وَلِنَّهِ عَلَى أَلْنَاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ .

وقوله ﷺ: «يُني الإسلام على خمس... • الحديث. واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم فها:

**فأبو حنيقة يش**ترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك أيضًا عن الحسن البصري والنخعي.

وقال عطاء وسعيد بن جير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يُشترط المحرم بل يُشترط الأمن على نفسها.

قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم بلزمها، لكن يجوز لها الحج معها. هذا هو الصحيح.

وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل نسير وحدها في جملة القافلة، وتكون آمنة. والمشهور من تصوص الشائمي وجاهير أصحابه هو الأول.

واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة:

فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات؛ كحَّجة الإسلام.

وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم.

وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة ".

ونغرج من هذه الفقرة من كلام النووي رحمه الله بأمور وهي:

١- أن الفقهاء لم يغفلوا مسألة الأمن على المرأة وحِفظها وسلامتها من المخاطر، فتعرضوا لها، حتى قال النووي: والمشهور عن الشافعي: لا يُشترط المحرم بل يُشترط الأمن على نفسها (\*\*).

٢- التفريق الواضح عندهم بين حج الفريضة وغيره من الأسفار، فلم يذهب جهور الفقهاء إلى ما يمكن أن يقوم مقام المحرم إلا في الضرورة، ومنها الحج ".

قال القووي: واختلف أصحابنا في خروجها لحج النطوع...إلى آخر كلامه رحمه الله ٣- من هذه الفقرة يمكن استنباط الحكمة والمقصد من النهي(١٠)، وهي جفظ المرأة

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۱۰۶).

<sup>(</sup>٢) وهذا في حج الفريضة.

 <sup>(</sup>٣) وجه الضرورة عند من يوجب الحج على المرأة: إن استطاعت إليه سبيلًا، ولا يجعل المحرم من الاستطاعة.

 <sup>(</sup>٤) من العلياء من فرَّق بين العلة والحكمة ، وهنا يظهر ني أن الأمن على المرأة وحفظها هو الحكمة من نهي النبي،

والأحكام تدور مع العلة لا مع الحكمة، والخلط بينهما هنا يضر، ويجعل الحكم غير صحيح. = = فالعلة : هي الأمر الظاهر النضبط الذي بني الشارع الحكم عليه وربطه به وجودًا وعدمًا؛ لأن

وصيانتها، وهذا واضح من كلام النووي رحمه الله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد أجم المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمّن فيه البلاء، ثم بعض الفقهاء ذكّر كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصاينًا؛ كنسوة ثقات ورجال مأموتين ومنعها أن تسافر بلا ذلك.

فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإن النساء لحم على وضّم إلا ما ذُب عنه! والمرأة مُعرَّضة في السفر للصعود والنزول والبروز، ومحتاجة إلى من يعالجها ويمس بدنها، وتحتاج هي ومّن معها من النساء إلى قيَّم يقوم عليهن، وغير

من شأن بناته عليه وربُّطه به أن يُحقق حكمة تشريع الحكم.

ينظر: الموسوعة الفقيمية الكويتية، وينظر حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢ / ٣١٨ – ٣١٩) لحسن بن محمد بن عمود العطار الشاقعي (المتوقى: ١٣٥٠هـ) ط/ دار الكتب العلمية.

والعلة : لا يد أن تكون ظاهرة منضبطة تصلح لربط الحكم؛ حتى يسهل على الناس أن تلتزم أحكام ربها فلا تضل.

وهي حكمة التشريع. والحكم مثلًا.

أَبِضًا: القطع: علة هذا الحُكم هي السرقة، والحكمة هي حفظ المال.

تمصلحة حفظ المال من السرقة هي التي من أجلها صارت السرقة علة لقطع يد الساري. وهكذا.

فالشرع ما علَّق الحكم على مقصده، وإنها علَّقه على علته.

وأما الحكمة فهي المصلحة التي تَصَد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي تَصَد الشارع بنشريع الحكم دَفُعها أو تقليلها.

نقلًا من كتاب منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (١/ ١٦).

المحرم لا يؤمّن ولو كان أتقى الناس؛ فإن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصاد! وقد قال النبي ﷺ: «إمّا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِئَهُمَا»

ثم قال رحمه الله: وليس يشبه أمر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة واجبة.

وأمر النساء صعب جدًّا؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يُذب عنه! وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟! فكيف بالضيعة وما يُحاف عليها من الحوادث .... ".

قلت(أحمد): وفي كلام شبخ الإسلام رحمه الله إشارة إلى أمر مهم ،قال رحمه الله : •وغير المحرم لا يؤمّن ولو كان أتفى الناس؟.

وقال أيضًا: ﴿ فَاشْتَرَاطُ مَا أَشْتَرَطُهُ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَ وَأُوثُقَ، وحَكَمَتُهُ ظَاهَرَةُ أَثْمُ أشار إلى ضعف النساء واحتياجهن إلى المحرم، كيا هو ظاهر من قوله.

فالمحرم يقوم بالمرأة في سفرها يجلس بجانبها، فلا تكون معرضة إلى الجلوس بجانب رجل أجنبي بغير قصد كها يحدث، ويغلق باب فساد كبير من وساوس الشيطان التي يلقيها في قلب المرأة من النظر للرجال والتحدث معهم أن في السفر أفعض النساء تفعل في السفر أمورًا لا تفعلها في يلدها؛ فلذلك كان السفر يُسفر عن الأخلاق ويُظهرها.

ولذلك اشترط النبي ﷺ المحرم لحِفظ المرأة وإحاطتها بكل جوانب الأمن المكنة، وقد نص النبي ﷺ على المحرم، وهذا من تمام حكمته ﷺ!

 <sup>(</sup>١) شرح الممدة في الفقه (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) وهذا نراء حتى في الحضر في التنقل في وسائل المواصلات، ونص اشتراط المحرم إنها هو في السفر ولكن تنصح النساء عند التنقل في وسائل المواصلات في الحضر بالجلوس بجانب النساء، وعدم التحدث مع الرجال، واجتناب الزحام، والحفاظ على زيها الشرعي.

قالمحرم يجمع للمرأة كل وسائل الأمن التي لا تُحققها النسوة الثقات ولا أمن الطريق، ووسائل المواصلات تقوم بجانب من جوانب الأمن والحياية، ولكن لا تحيط به، فلا تقوم مقام المحرم!

قالمرأة ضعيفة والقلوب سريعة التقلب، والشيطان بالمرصاد، ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية استخلص منه فوائد جليلة.

وبعد عرض هذه الأقوال لسلفنا رحمهم الله يظهر لي أن الحكمة من تحريم سفر المرأة هي حِفظها، وصيانتها، والأمن عليها من طمع الرجال بها .

فكل هذه حِكم ومقاصد، وهذا لا يتحقق إلا بالزوج أو المحرم الذي تأمن معه. و العلة من نهى النبي عِنْهُ الرأة أن تسافر بلا محرم هي مظنة الفتنة.

والمقصود بعظفة الفتفة: «كل ما من شأنه أن يكون داعيًا أو وسيلة أو مقدمة للاعتداء على العِرض».

وأما الحكمة فهى أمّنها وحِفظها، فها دامت هذه العلة قائمة في كل سفر تسافره المرأة بلا محرم، فالتحريم باقي لا يرفعه إلا زوج أو محرم، أو وصّف يكون قاتبًا في المرأة، يكون مانعًا أن تكون محلًا للفتنة، والله أعلم.

وبالنظر إلى حالتا في هذه الأزمان، مع كثرة القساد والفتن، والأخطار التي تحيط بالمرأة، والاختلاط والتبرج؛ نجد أن الكثير من وسائل السفر الحديثة تزيد من تعرُّض المرأة لأنواع الفتنة التي عناها الفقهاء؛ بحُكم وجود المرأة أثناء سفرها في وسائل المواصلات المزدهمة والمختلطة، و يحكم جلوسها إلى جانب الرجال الأجانب بلا قصد و لا ترتيب.

وربها تتعرض المرأة لحادثة طريق أو غيرها، فمن يقوم بها في عدم وجود المحرم؟!

وهذا الأمن الذي يُتحدث عنه لا ينضبط ولا يتحقق لكل امرأة، والشريعة إنها جاءت لدفع الضرر وحِفظ النفس والعِرض، وجاءت أيضًا لسد الدّرائع التي تؤدي للوقوع في المحرم، وهذا لا يتحقق للمرأة في سفرها دون المحرم.

فالناظر في الأقوال التي ذكرت يجد أن العلماء لم يُغفلوا مسألة أمَن الطربق والرفقة الآمنة، وفي كل وقت هناك من الطرق والوسائل ما يؤمن للناس أسفارهم.

ولذتك لما كان ظاهر الأدلة التعارض عند مَن يوجب الحُج على المرأة إذا ملكت الزاد والراحلة، ولا يشترط لها المحرم؛ لجئوا إلى هذه الطرق والوسائل التي تحقق لها الأمن، وخَمَلوا هذا على حج الفريضة؛ جمعًا بين الأدلة.

وهذا ظاهر في كلامهم رحمهم الله، وتراهم بعد أسطر قليلة من الحديث عن الرفقة الآمنة وأمّن الطريق؛ يقولون: وأما في غير الحج قلا يجوز عندنا.

قالمهم أن المسألة ليست معاصرة حتى ننفك عن أقوال علماننا، غاية ما جدَّ أن بعض العلماء يرى أن المرأة الآن تأمن على نفسها، ويتحقق لها الآمان بها جدَّ من وسائل حديثة كالقطارات والطائرات وغيرها؛ فيجوزون لها السفر في غير الضرورة بلا محرم؛ لأنهم عللوا النهى بأمن الطريق ووسائل المواصلات الحديثة.

وهذا فيه نظر؛ لأن الأمن لا ينضبط، فربها يتحقق الأمن في جانب، ولا يتحقق في غيره، وربها تأمن امرأة وغيرها لا تأمن؛ ولهذا فالتعليل بالأمن وحده فيه نظر!

فها أجملَ ديتُنا الذي جاء لكل خير، وغلَّق كل أبواب الشر!!

وما أجمل قول شيخ الإطلام ابن تيمية رحمه الله : ٥ قاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة...... والله أعلم.



# الترجيح

والذي يظهر لي بعد عرض الأدلة و أقوال أهل العلم هو نهي المرأة عن السفر بلا محرم في غير الضرورة.

وأما إن كان هناك ضرورة دعت لسفر المرأة ولم يمكن لها السفر مع المحرم؛ فينظر في هذه الضرورة، وتُقدر بقدرها .

وأما مسألة أمن الطريق ووسائل المواصلات الحديثة فينبغي أن تُستعمل إن اضطرت المرأة للسفر بلا محرم، ولا يطرد القول في جميع الأسفار بضرورة وغير ضرورة؛ وذلك حفظًا للمرأة، وسدًّا لأبواب الشر، واستخدامًا لما منَّ الله علينا من وسائل نقُل حديثة بقدرها، والله أعلم.



## المعافة التي يحرم بها سفر المرأة بغير محرم

## احْتَنَفُ العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا مع محرم.

وهي رواية عند أحمد، وبه قال النووي، وابن عبد البر، وابن دقيق العيد، وابن حزم، وحكاد العيني عن الشعبي، وطاوس، وقوم من الظاهرية.

هذه روايات مسلم، وفي رواية لأبي داود : « ولا تسافر بريدًا». والبريد: مسيرة تصف يوم.

قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد! قال البيهةي: كأنه على سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا . وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا . وسئل عن سفرها يومًا فقال: لا . وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد الله تحديد أقل ما يسمى سفرًا.

فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا أو بربدًا أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر ووايات مسلم السابقة : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا، والله أعلم ().

وفي مسائل أحمد رحمه الله: قلت: مسيرة كم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟

قال أحمد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعة، في حديث ابن عباس: ﴿لا تسافر سفرًا ﴾ وقال النبي على ﴿ لا يَخلُونُ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم اللهِ.

وقال بدر الدين العيني رحمه الله: «وذهب الشعبي وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر مطلقًا، سواء كان السفر قريبًا أو يعيدًا إلا ومعها ذو محرم لها»".

قال ابن حزم رحمه الله: نعمَّ ابن عباس في روايته كل سفر دون اليوم ودون البريد، وأكثر منهياً، وكل سفر قلَّ أو طال فهو عامٌ؛ لما في سائر الأحاديث، وكل ما في سائر

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۹/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد بن حثيل وإسحاق بن راهويه (١/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٧/ ١٢٧).

الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا، فهو المحتوي على جميعها والجامع لها كلها، ولا يتبغي أن يتعدى ما فيه إلى غيره!! فسقط قول مَن تعلق باليوم أبضًا!! وبالله تعالى التوفيق<sup>(1)</sup>.

وقال ابن حجر رحمه الله (<sup>17</sup>: قد عمِل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات،

وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنها وقع التحديد عن أمر واقع فلا يُعمل بمفهومه.

وقال ابن المنير: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين.

وقال المنذري: مجتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني: فمن أطلق يوتا أراد بليلته، أو ليئة أراد بيومها، وأن يكون عند جمعها أشار إلى مدة الذَّماب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قَلْر ما تُقضى فيه الحاجة.

قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد؛ فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع، وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يجل فيه السفر، فكيف بها زاد؟!

<sup>(</sup>١) المحل (٥/٤١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٧ ع) وهو يتحدث عن مسافة الفصر للمسافر وبيين أن أحاديث النبي قلة في النبي عن سفر المرأة بدون عرم لا يستدل بها على مسافة الفصر: ويؤبد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، فلو قطعت مسيرة ساعة واحدا مثلاً في يومين مرم تام؛ لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر؛ فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلًا في يومين م يقصر فافترقا، والله أعلم.

قلت(أحمد): والراجع عندي غير ذلك؛ فالعبرة بالمسافة لا بالزمن، وهذا واضح من كلام العلياء، وقد رجح ابن حجر رواية ابن عباس المطلقة .

ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد؛ فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره<sup>(1)</sup>.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر<sup>[7]</sup>.

واستدلوا رحمهم الله بحديث أي مَعْبَد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال النبي ﷺ: ا لَا تُسَافِرِ المُرْأَةُ إِلَّا مَعَ فِي مُحْرَمٍ، ولا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلّ إِلَّا وَمُعَهَا مُحْرَمٌ، فَال النبي ﷺ: ا لَا تُسَافِرِ المُرْأَةُ إِلَّا مَعَ فِي مُحْرَمٍ، ولا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلّ إِلَّا وَمُعَهَا مُحْرَمٌ، فَقَال النبي شَخْرُ عَلَى اللهِ ، إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَخُرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَقِي وَمَعَهَا عَرْمٌ ؟ فقال : ١ الحُرُجُ مَعَهَاهُ ".

القول الثاني: لا تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم، وبه قال الحنفية.

وقال المرغياني الحنفي رحمه الله: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام<sup>(1)</sup>.

#### واستدلوا:

 ا\_ عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله ﷺ: اللَّا يَجِلُّ لِالْهَرَأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثًا إلَّا ومَعَهَا ذُو عَثْرَم مِنْهَاهِ (\*).

٢ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمُرْأَةُ ثَلَاثًا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٦٣) باب حَجُّ النساه،

<sup>(</sup>٤) المداية شرح البداية (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر المرأة مع عوم إلى حَجٌّ وغيره.

إِلَّا شَعَ ذِي تَحْرَم ع<sup>(١)</sup>.

قال الطحاوي رحمه الله: فغي توقيت رسول الله به الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك، وعن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى؛ فقد اتفقت هذه الأثار كلها عن النبي في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم.

واختلفت فيها دون الثلاث؛ فنظرنا في ذلك فوجدنا النهي عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث فيا بغير محرم، ولمو لا ذلك لما كان لذكّره الثلاث معنى ، ونهى نهيًا مطلقًا، ولم يتكلم بكلام يكون فضلًا، ولكنه ذكر الثلاث لبُعلم أن ما دونها بخلافها.

وهكذا الحكيم يتكلم بها يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه، ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل على غيره، وهو يقدر أن يتكلم يكلام يدل على غيره، وهذا تفضُّل من الله عز وجل لنبيه بي بذلك؛ إذ آثاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه.

ثم رجعنا إلى ما كنا فيه: قلما ذكر الثلاث، وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها، ثم ما روي عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد.

فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث منى كان بعد الذي خالفه نشخه.

وإن كان النهي عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهي عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له، وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ له، فقد ثبت أن أحد المعاني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠) باب كم يَقُصُّر الصلاة، وَسمَّى النبي ﷺ يومًا ولبلة سفرًا.

التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها، فلم يخلُ خبر الثلاث من أحد وجهين:

إما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم، ثم جاء بعده النهي عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم، فحرم ما حرم الحديث الأول، وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين الثلاث، فوجب استعيال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه.

وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه، والذي تقدمه غير واجب العمل به.

فحديث الثلاث واجب استعاله على الأحوال كلها، وما خالفه فقد يجب استعاله إن كان هو المتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم.

فالذي قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال<sup>(١)</sup>.

#### القول الثالث:

لا تسافر مسيرة ينوم وليلية™وهنو منذهب المالكينة™، ورواينة في منذهب أحمد™.

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٦/ ١١٢)،

 <sup>(</sup>٢) مسيرة يوم وليلة: تساوي أربعة بُرُد، أي ; (١٦) فرسخًا أ أي ; (٤٨) ميلًا أ أي : ما يقارب
 (٨٧)كيلومترًا.

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢١/ ٥٥)، والبيان والتحصيل(١٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٣/ ٤١١).

قَالَ ابنَ عبد الهِ رحمه اللهُ: وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة مرفوعًا: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهُ والْبُومِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَومِ ولَيُلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَم مِنْهَا ﴾.

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك والشَّافعي وأصحابها في تقدير المسافة الني يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها.

لأنهم قالوا: لا تُقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وئيلة. وقدَّروا ذلك بنهائية وأربعين ميلًا، وهي أربعة بُرُد، وهو قول ابن عباس وابن عمر، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة هذا عن النبي عجم إلا ذكرنا.

واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة فليس بسفر حقيقة، وأن حكم من سافر حكم الحاضر؛ لأن في هذا الحديث دليلًا على إباحة السفر للمرأة في المدون عنه المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق وما قرّب من المواضع المأمون عليها فيها في البادية والحاضرة، وأما اليوم والليلة فظعن وانتقال يكون فيه الانفراد، وتعترض فيه الاحوال؛ فكان في حكم الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها، والله أعلم.

ثم قال رحمه الله: وقد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كيا ترى في ألفاظها، وتخملها عندي والله أعلم: أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدَّث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قبل له في في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا . وقال له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لا . وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة بغير محرم؟ فقال: لا ؟ وكذلك معنى الليلة والبريد ونحو ذلك، فأدى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم.

ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظرُ على المرأة أن تسافر سفرًا يُخاف عليها الفتنة بغير محرم، قصيرًا كان أو طويلًا، والله أعلم".

قال ابن رشد القرطبي رحمه الله: ﴿ وسئل عن المرأة تسافر مع غير ذي محرمٍ ؛ إن ذلك ليُكره أن تسافر يومًا وليلة مع غير ذي محرم .

قال محمد بن رشد: قوله: ﴿إِن ذَلَكَ لَيْكُو ﴾ لفظ وقع منه على سبيل النجاوز، بل لا يجل ذلك لها ولا يجوز؛ لورود النص في ذلك عن النبي عليه السلام من رواية أبي هريرة، أن رسول الله على قال: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ نُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةً بَوْمٍ ولَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي عَرْمٍ مِنْهَا ﴾ (\*).

قال المرداوي رحمه الله: وعنه "": لا يُشترط المحرم إلا في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والفائق".

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) البيادُ والتحصيل(١٨/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) أي: الإمام أحمد في مذهبه.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٣/ ٤١١).

### واستدلوا بما يلي:

١- عن أبي هريرة ا عن النبي ﷺ قال: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهُ والْيَومِ الْآخِرِ
 تُسَافِرُ مَسِيرَةً يَوم إلَّا مَعَ ذِي تَحْرُم اللهِ

وفي رواية عن أبي هربرة ا أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ والْبَومِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومِ ولَيْلَةِ إِلَّا مَعَ فِي عُثْرُمِ عَلَيْهَا»..

٢- عن أب سعيد الخدري ا، وكان غزا مع النبي إلى اثنتي عشرة غزوة قال: سمعت أربعًا من النبي إلى فأعجبنني!! قال: ﴿ لَا تُسَافِرِ الْمُرْأَةُ مَسِيرَةٌ يَومَيْنِ إلَّا وَمَعَهَا زَوجُهَا أَو فُهَا أَو عُمْرٍم، ولَا صَومَ فِي يَومَيْنِ الْفِطْرِ والْأَضْحَى، ولَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّمْسُ ولَا بَعْدَ الْعَشْرِ حَتَّى تَعْرُب، ولَا تُشَدِّد الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِد الشَّمْسُ ولَا بَعْدَ الْأَصْحَى ومَسْجِدِي هَذَاه !!".

<sup>(</sup>١)وآخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر المرأة مع محرم إلى حَبُّع وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٣٨) باب في كم يَثْصُر الصلاة ... ، أخرجه مسلم (١٣٣٩) باب سفر المرأة مع عوم إلى خبعً وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البعداري (١٨٩٣) باب الصوم يوم النحر، وأخرجه مسلم(٨٢٧) باب سفر المرأة مع محرم إلى خَجَّ وغيره.

# الترجيح

ما سبق عرضه من أقوال العلماء وأدلنهم بنضح لنا أنه قد صح عن النبي الله النهي عن سفر المرأة بغير محرم بقيود مختلفة، فجاء النهي عن السفر ثلاثة أيام، ويومين، ويومًا وليلة، ويريدًا، وجاء النهي مطلفًا، فاختلفت القيود؛ فعمِل أكثر العلماء بالمطلق، فكان الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يسمى في العرف سفرًا يغير محرم، قصيرًا كان أو طويلًا، والله أعلم.



# [هل يُشترط المحرم لكل امرأة؟ أمر للشابة دون العجوز؟]

## قَالُ النَّووي رحمه اللَّه:

قَالُ القَاضِي عِياسٌ: قال الباجي<sup>(۱)</sup>: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم.

وهذا الذي قاله الباجي لا يواقَق عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: «لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفها، الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته... وتحو ذلك، والله أعلم<sup>111</sup>.

## وقال القاضي عياش رحمه الله :

قال الباجي : وهذا عندي ليعني : اشتراط المُحْرَمِّ في الانفراد "أي : عندما تسافر المرأة مُنْفردة وحدها، والعدد البسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يُصِح فيها سفرها دون نساء وذوي عارم .

**قال غيره** : وهذا في الشابة ، فأما المُتَجَالَة ـ وهي الطَّاعِنة في السن ـ فتسافر كيف

 <sup>(</sup>١) الباجي ( ٤٠٣ – ٤٧٤ هـ ): هو سليهان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الياجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس، من كبار فقهاء المالكية، رحل إلى المشرق (١٣) سنة، ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث.

وكان بيته وبين ابن حزم مناظرات ومجادلات ومجالس ، وشبيد له ابن حزم ، وكان سببًا في إحراق كتب ابن حزم ، وليّ الفضاء في بعض أنحاء الأندلس.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم (٩/ ٤٠٤).

شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودون ذوي المحارم".

وقال القرطبي رحمه الله: وقوله: «لَا يَجِلَّ لِامْرَأَةِ ٥ هو على العموم لجميع المؤمنات؛ لأن (امرأة) نكرة في سياق النفي، فندخل فيها الشابة والمتجالة. وهو قول الكافة.

وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المتجالة؛ إذ حالها كحال الرجل في كثير من أمورها. وفيه بُعد ؛ لأن الخَلُوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبًا عورة، فالمظنة موجودة فيها، والعموم صالح لها، فينبغي ألا تخرج منه، والله تعالى أعلم<sup>(1)</sup>.

وقال ابن عبد العكم "": لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم، وأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال أو ذي محرم".

<sup>(</sup>١) إكيال المُقلِم بقوائد مسلم (١/٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) القهم (۳/ ۵۰۶).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحكم ( ١٥٥ – ٢١٤ هـ): هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن اللبث ، ققبه مصري، من أجلُ أصحاب مالك ، أقضت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب ، وكان صديقًا للشافعي، وعليه نزل الشاقعي بمصر وعنده مات ، وروى كتب الشاقعي أيضًا .

من مصنفاته ( الختصر الكبير) و ( سيرة عمرين عبد العزيز ) و ( المناسك ) .

وكان أبوه عبد الحكم أخَذ عن مالك أيضًا ، وأبنازه عمد ، وعبد الرحن ، وعبد الحكم.

وينو عبد الله كذلك من كبار فقهاء الثالكية ،وقد يطلق على كل منهم ( ابن عبد الحكم ) كذلك ، أوقم صاحب كتاب (الشروط) وثانيهم صاحب ( فتوح مصر ) .

لقَلًا من الموسوعة الفقيمة الكويتية (١/ ٣٣٠).

<sup>(1)</sup> التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٢٣٩).

وقال ابن حجر رحمه الله: ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نُقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تُشتهى، وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجهاعة.

قال ابن دقيق العيد: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني: مع مراعاة الأمر الأغلب، وتعقبوه بأن الكل ساقطة لاقطة الله الله

وقال العدوي رحمه الله في حاشيته: قال ابن دقيق العبد: وهو تخصيص للعموم بالنظر للمعنى. وقال القرطبي: فيه بُعد؛ لأن الخلوة بها حرام، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبًا عورة، فالمظنة موجودة فيها، والعموم صالح لها، فينبغي أن لا تخرج منه ".

<sup>(</sup>١) قتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية العدوي (٢/ ٦٣٧).

# الترجيح

والذي يبدو هو أن نهي النبي عن عن سفر المرأة بلا محرم جاء مطلقًا، لم يفرق فيه بين الكبيرة والصغيرة، و المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة، وقد قالوا: قالكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها؛ لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وحيائه... ونحو ذلك كها قال النووي رحمه الله.



## وسائل المواصلات الحديثة، وأثرها في سفر المرأة بغير محرم ا

في هذا المبحث تتناول فتاوى بعض أهل العلم المعاصرين في حكم سفر المرأة بومائل النقل الجماعية الحديثة؛ كالقطارات والطائرات وتحوها.

برى كثير من أهل العلم أن سفر المرأة بلا محرم حرام، سواء كانت وسيلة السفر هي الطائرة أو القطار أو الحافلة أو السيارة أو غيرها؛ لعموم الأدلة الشرعية القاضية بتحريم سفرها بلا محرم.

ومن هؤلاء العلماء: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين وحمهم الله، والشيخ صالح الفوزان... وغيرهم.

## وهاك فستاواهسم:

## فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

ونص السؤال: الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صائح من المدينة المنورة تقول في سؤافًا: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة، ليس لها محرم؛ حيث إنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبناءها وأكبرهم (١٦) سنة بعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجهاعي، الذي يوجد فيه مكان مخصص للنساء، وقد أوصلها النقل الجهاعي أمام الحرم، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجهاعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة، ومن هنا سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجهاعي، فهل هي أثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف؟

فأجاب رحمه الله: إذا كان الواقع هو ما ذكرته انسائلة، فالسفر المذكور محرم، وعلى

المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على أن لا تعود لذلك؛ لقول النبي ﷺ: الا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ٥. متفق عليه، من حديث ابن عباس رضي الله عنها، وقد قال الله سبحانه: ﴿ وَمَا ٓ مَانَكُمُ ۗ الرَّمُولُ فَنَاهُواْ وَانْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الحشر ١٧].

والله الموفق(11).

## فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بلا محرم ؟

فأجاب رحمه الله: قال النبي ﷺ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم . قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتنبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي ﷺ : النظيق فحُجَّ مع امرأتك . فأمره النبي ﷺ أن يُدّع الغزو ويجح مع امرأته، ولم يقل النبي ﷺ له: هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو: هل معها نساء؟ أو: هل مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا عرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة.

## ولنمشِ جيمًا في نتبع ذلك:

فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة، متى يرجع من تشييمها ؟ إنه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة، وستبقى في هذه الصالة بلا محرم.

ولنفرض أن الرجل معها حتى أدخلها الطائرة، وأقلعت الطائرة، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق؟ هذا وارد، ويحصل أنّ الطائرة قد ترجع لحلل فني، أو

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی این باز (۸/ ۳۳۵).

للاحوال الجوية.

ولتفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولًا أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مكان آخر، فهذا محتمل.

ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، ولكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر يسبب طارئ حدث له.

ولتفرض أن هذا الاحتبال انتفى وجاء المحرم في الوقت المفرر، ينبقى عندنا من الخطر من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة ؟ لن تكون امرأة على حال، فقد يكون إلى جوارها رجل، وهذا الرجل قد يكون من أخون عباد الله! يضحك إليها، ويتحدث إليها، ويمزح معها، ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه!! أليس هذا محكاً؟ من الذي يَسَلَم من هذه الأخطار ؟

ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول ﷺ عن سفر المرأة بلا محرم بلا تفصيل وبدون تقييد!!

لكن قد نقول: إن الرسول في لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلا تسافر المرأة على البعير إلا فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات، فلا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم؛ لأن الرسول في ما يعلم عن الطائرة التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرباض في ساعة وربع، بينها كان يقطع في شهر كامل؟

فَالْجُوابِ عَلَى هَذَا: أَنْهُ إِذَا كَانَ ﷺ لا يَعْلَم، فَإِنْ رَبِ الرَّسُولُ سَبِحَانُهُ وَتَعَالَى يَعْلَم، والله عز وجل يقول: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بِنِيْنَنَا لِكُلِّلَ ثَنْيُو ﴾ [النحل: ١٨٩].

فأنا أحذر إخوي من هذه الظاهرة الخطيرة، وهي النساهل في سفر المرأة بلا محرم.

كما أحذرهم أيضًا من خلوة السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد ؛ لأن الأمر خطير.

كما أحذرهم أيضًا من خلوة قريب الزوج بالمرأة في البيت ؛ لأن النبي في لما قال: 
المحمو والدخول على النساء؟. قالوا: يا رسول الله في أفرأيت الحمو ؟ قال: \* الحمو اللوت، 
الموت، أي: احذر منه أشد الحذر.

والغريب أن يعض العلماء عفا الله عنا وعنهم قال: معنى قوله: ١٥ لحمو الموت، أي أن الحمو لا بد من دخوله على امرأة قريبه، كما أن الموت لا بد منه "أ.

## اللهيخ القوران حفظه الله:

هل يجوز سقر المرأة بلا محرم ؟ مثلًا: اتصل زوج وهو في مدينة ما على زوجته، وأخبرها بأنه حدث له عارض– أي: مرض– فقال لها: احجزي على أقرب طائرة واحضري لي. فيا حكم سفرها وحدها ؟

لا يجوز سفر المرأة مسافة ثهانين كيلو منزًا فأكثر إلا مع ذي محرم؛ لقوله ﷺ: ﴿ لاَ يحل لامرأة نؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم ﴾ . رواه البخاري في صحيحه ( ٢/ ٣٦،٣٥)، وانظر كذلك ( ٢/ ٥٨) من الصحيح.

والمراد: مسيرة يومين مشيًا على الأقدام، وهو ما يساوي ثبانين كيلو مثرًا تقريبًا؛ لأن في سفر المرأة بلا محرم خطرًا عليها من ناحية تعرُّضها للفتنة وطمع الرجال الفاسدين بها، والمحرم يصونها ويحفظها.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٤٩٣٤) باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المُغِيبة،
 وأخرجه مسلم(٢١٧٢) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها.

<sup>(</sup>٢) فتاوى ابن عثيمين، رقم الفتوى( ١٧٣٩) موقع الألوكة.

ولا فرق في ذلك بين السفر على الطائرة أو السيارة أو الدابة أو غير ذلك؛ لعموم النهى الوارد في الأحاديث، ولأن العلة موجودة وهي الخوف عليها .

ما رأيكم فيمن يسمح لزوجته بالسفر بالطائرة مع طفلها الصغير، ولا يسافر معها هو؛ بحجة أنه مشغول، ولا يسمح له عمله بذلك ؟

لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في غيرها؛ لعموم قوله ﷺ: «لا بحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة يوم وليلة − وفي رواية أخرى: مسيرة يومين − إلا مع ذي محرم \*\*\*.

## وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها في الطائرة يدون محرم ؟

العواب: لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج، سواء طالت المسافة أو قصرت. وبالله التوفيق، وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".

## وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

الحمدالله، والصلاة والسلام على رسوله وأله وصحيه وبعد:

ققد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سهاحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (٢٥٥٤) وتاريخ (٧/ ٨/ ٩٩ هـ) ونصه:

<sup>(</sup>١) المنتقى من فتاوى القرزان، الفتوى رقم(٩٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) الفتوى رقم (۹۹۶۰).

إن طائبات الجامعة من خارج مدينة الرياض يُقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطائبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العهادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطائبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم؛ إذ إنه لا يتجاوز ساعات محدودة.

مستندين إلى قوله ﷺ : ﴿ لَا يُحِلَّ لَامِرَأَةَ تَوْمِنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافَرِ سَفَرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم»

وعن أب هربرة أيضًا أنه على قال: ﴿ لَا يُحَلُّ لَامِرَأَةَ مَسَلَمَةً نَسَافَرَ مَسِيرَةَ لَيلَةً إِلا ومعها رجل ذو عمرم منها؛ .

لذا تأمل إفادتنا عما إذا كان بجوز شرعًا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة دون محرم .

#### الجواب:

إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودَرَّء المفاسد، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض، وقد ثبث في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض اكتحريم محلوة المرأة بأجنبي، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها، ومَن في حكمهم عن ذكرهم الله تعالى في سورة النور؛ كالأمر بغض البصر، وتحريم النظرة

الخائنة.

ومن الذرائع القريبة التي قد نفضي إلى الفاحشة، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صبانة لها في اعتبار الشرع؛ من زوجها أو أحد محارمها، فكان حرامًا ؛ كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله في أنه قال: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم». رواه أحمد والبخاري ومسلم.

ولِمَا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: الاتسافر المرأة بريدًا إلا ومعها محرم محليها ٥.

ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو يخطب: ﴿ لا يَخْلُونَ رَجِلَ بِالْمُرَاةَ إِلا وَمَعَهَا ذُو مُحْرِمٍ، وَلا تَسَافُرُ الْمُرَاةَ إِلَا مَعَ ذِي مُحْرِمُ ﴾.

فقام رجل فقال: يا رصول الله، إن امرأي خرجت حاجَّة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟

قال: «انطلِق فخُعجُ مع امرأتك». واوه أحمد والبخاري ومسلم.

وورد في بعض الروابات التقييد بيوم، وفي بعضها التقييد بليلة، وفي بعضها التقييد بثلاثة أيام، وفي بعضها بيومين.

والتحديد بذلك ليس بمراد، وإنها هو تعبير عن أمر واقع، فلا يُعمل بمفهومه، ثم هو مفهوم عدد معارّض بمنطوق حديث ابن عباس ١٤٠٠ وما في معناه، فلا يعتبر.

وإنها يُعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفرًا إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها، سواء كان قليلًا أم كثيرًا، وسواء كانت شابة أم عجورًا، وسواء كان السفر برًّا أو بحرًا أو جوا.

ومن خالف في ذلك فخصَّ النهي بالشابة أو بَيَّد، بها ذُكر من التحديد في بعض

الأحاديث، أو بها إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقات المأمونة؛ فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى .

وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهيًّا عنه، سواء كن طالبات أو غير طالبات؛ لكونه سفرًا فيصدُق عليه عموم النهى في الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 6.

## اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ومن العلياء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم للضرورة فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله.

وهذا نصُّ سؤال وجُّه لفضيلته وجوابه عنه :

ما حكم مقر المرأة وحدها في الطائرة لعقر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر ؟

#### الجواب:

لا بأس عند المشقة على المحرم -كالزوج أو الأب- إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها، فلا مانع من ذلك، بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار قلا يفارقها حتى تركب في الطائرة، ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من

<sup>(</sup>١) فتاري اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى (١٧/ ٢١٣).



محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار، ويخبرهم بالوقت الذي تُقُدُّم فيه ورقم الرحلة.

وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها، ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عُرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد.

وأيضًا؛ قائلة قليلة؛ إنها هي ساعة أو بضع ساعات، وهذه المدة قد لا تسمى سفرًا أصلًا؛ لأن السفر هو الذي يُسفر عن أخلاق الرجال، قلا ينطبق على المدة القصيرة.

ولأن الضرورات لها أحكامها، والله أعلم.

وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(").

<sup>(</sup>١) قتاري الشيخ ابن جبرين (٧٩/ ٧).



## الترجيح

والذي يبدو في هو قوة القول القائل بتحريم سفر المرأة بلا محرم، وإن كانت وسيلة السفر جماعية أو سريعة؛ كالطائرات والقطارات والحافلات وغيرها؛ لما فيه من جفظ المرأة وسدَّ أبواب القساد، والله أعلم.

وسفر المرأة بغير محرم يترتب عليه مفاسد محققة، وإن كانت الطرق آمنة في هذا المزمان؛ فقد كثر فيه الفساق، و انحرفت فيه الأخلاق، وقل الحياء وزاد التبرج !!

ولا تخلو وسبلة نقل جماعية من شباب ورجال يتربصون بالنساء، وهذا يُرى في القطارات كثيرًا .

وأما إن كانت هناك ضرورة، فالضرورة تُقدر بقدرها كما بيَّن ذلك الشيخ ابن جبرين (١)، وكذا شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدري ـ حفظه الله ـ في مقدمة رسالتي سفر المرأة بلا محرم وقد نقلت فتواه في أول المسألة ، وقد تختلف الفتوى بتغير الحال، والله أعلم.



 <sup>(</sup>١) وقد ميق بيان خلاف أهل العلم في مسألة مسافة التحريم في السفر بالا محرم، وبيان الراجح فيها.

## وفي هذا الباب نذكر المواطن التي يجوز للمرأة أن تسافر فيها بدون محرم:

الموطن الأول: امرأة أسلمت في دار الكفر تربد أن تسافر إلى دار الإسلام.

الموطن الثَّاني: المرأة الأسيرة إن تخلصت من أشرها .

#### قَالَ البِعُوي رحمه الله:

لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسعرة تخلصت ".

#### وقال القاضى عياش رحمه الله:

اتفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج غير الحج والعمرة، إلا العَجَزة من دار الحرب، فاتفقوا أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم<sup>(1)</sup>.

الموطن القالث: حج الفريضة على اختلاف بين أهل العلم في جواز ذلك أو منعه كها سبق.



<sup>(</sup>١) نقله عن ابن حجر في الفتح ( ٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) الفتح الرياق للقاضي عياض (١/ ١٧٠).

## حكم إقامة المرأة في غير بلدها بلا محرم

## حكم إقامة المرأة في غير بلدها بلا محرم:

## صَلَ فَضَيَاةً الشَّيخُ ابِنَ بِازُ رحمهُ اللَّهُ:

قالت السائلة: سؤالي عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها، علمًا بأنني أعمل حاليًّا في المملكة وفي مكان كله نساء، وأقيم في الفسم الداخلي النابع للعمل أو السكن، وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي، ولكن لم أُوفق، فها حكم الشرع في وضعى الحالي وإقامتي هنا بدون محرم؟

عليًا بأنني أولًا: استخرت الله – عز وجل – كثيرًا قبل حضوري إلى هنا، وأحسست أن الله بشر لي أمورًا كثيرة .

ثانيًا: الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل- لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه.

## على شوء ما ذكرت لكم فما رأيكم ؟

#### فأجاب رحمة الله:

نسأل الله لنا و للله التوفيق وصلاح الحال ، أما هذا الذي فعلت فلا بأس به ؛ فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه ، ولاسيها إذا كان ذلك لا خطر فيه طالمًا أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال ، مما أباح الله عز وجل أو في قسم داخلي بين النساء، كل هذا لا حرج فيه .

ولكن الممنوع السفر بمفردك، فلا تسافري إلا بمحرم، ولا تقدمي إلا بمحرم، قإذا كنتِ قدمتِ من بلادك بدون محرم، فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى هذا، وإذا أردتِ السفر فلا بد لكِ من محرم، فاصبري حتى يأتي المحرم؛ لقول النبي على المعرم؛ لقول النبي الله المسافر المرأة إلا مع ذي محرم \* . وإن تيشر المحرم من جهة الأقادب أو بالزواج فيكون لكِ زوجكِ محرمًا في السفر، فالأمر في بدالله.

وعليكِ أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يتوفر المحرم ، وأما إقامتكِ الآن بين النساء وفي عمل مباح فلا حرج فيه، والحمد لله .

ولا ربب أن سفر المرأة بدون محرم عمل خطير، وفيه خطر وفئة ؛ ولهذا تنصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك، وألا بسافرن إلا بمحارم.

وننصحهن أيضًا بالحُذر من الاختلاط مع الرجال أو العمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال، كل هذا يجب الحذر منه، سواء كان في المستشفيات أو في غير ذلك .

نصبحتي للجميع أن لا يستقدم امرأة إلا بمحرم، ولا نسافر المرأة إلا بمحرم، وألا تعمل مع الرجال، ولا تخلو بأي رجل من غير محارمها ؛ لأنه طريق للفننة، والرسول، منع ذلك وحرَّمه وقال: ﴿ لا يَخلو رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان ﴾ .

والقصود من هذا أن الواجب أن تعمل المرأة بين النساء في عمل مباح لا يضر دينها، لا يسبب الفتنة مع الرجل<sup>(1)</sup>.

ما حكم إقامة الفتيات في المدينة الجامعية لعدة أيام؟ عليًا بأن محرمها يصحبها في سفرها فلا تسافر بغير محرم؟

وقد سألت شيخنا أبا عبد الله مصطفى العدوي هذا السؤال، فأجاب- حفظه الله-بأنه يجوز إن أبنت المرأة على نفسها .

<sup>(</sup>١) فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله نقلًا من كتاب فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء (٣/ ١٠٧).

## ما حكم المرأة التي ليس لها محرم وتريد الصفر؟

لم أنف على كلام لأهل العلم في هذه السألة غير ما سبق من أن بعضهم يُجوز لها السفر في حج الفريضة ويُطلق النهي في غيره. ويعضهم يُجرم عليها السفر مطلقًا ولو في حج الفريضة. ومن العلماء من ذكر جواز السفر بغير محرم في حال أمن الطريق وأمنها على نفسها كما سبق بيان الحلاف في ذلك.

والذي يظهر أنه لا بد من النظر في حال السفر.

وهل هو ضرورة لا بدمنها ويترتب على تركها مفسدة أعظم من السفر بغير محرم أم لا؟

وهل يمكن قضاء هذه الضرورة بغير سفر أم لابد من السفر؟

وينظر أيضًا إلى حال المرأة التي تربد السفر؛ فربها بعلم من حالها أنها إن سافرت بغير محرم ترتبت مفسدة أعظم!

وينظر إلى مكان السفر؛ قربها يختلف حكم السفر من مكان إلى غيره.

فكل هذه أمور لا يد من النظر فيها لنقدر الضرورة والمفاسد والمصالح في ذلك، والله أعلم.



## إذن الزوج لزوجته في السفر

## هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن زوجها؟

قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن للرجل مَنْع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، ١٧٠.

## هَل يُشْتَرُط للمرأة إِنْنَ رُوجِهَا في حج الفريضة؟

ورد بالمنع أحاديث وآثار في الباب:

١ عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج ولها مال و لا يأذن لها في الحج، قال: لا ليُسْ لها أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ رَوجِهَا ١٤٠٠.

قال ابن حجر رحمه الله: فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع؛ عملًا بالحديثين ".

٢ـ عن جابر، عن عامر، أنه سئل عن المرأة تريد الحج وزوجها غائب بخراسان
 ققال: ١ إذا كانت الفريضة وكان فا عرم، قلا بأس ١٤٠٥.

٣ عن هشام، عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها، فإذا أذِن لها

(١) الإجاع (١/٨٤).

- (۲) إسناده ضعيف: أخرجه الدار تطني (۲/ ۲۲۳)، والبيهةي في السنن الكبرى (۵/ ۲۲۳)، والطبراني في الأوسط (۶/ ۲۹۳)، وأبو نعيم في أخيار أصبهان (۷/ ۲۶۳) ومحمد بن إسحاق الفاكمي (۱/ ۹۱) كلهم من طريق حسان بن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم الصائغ، قال: قال نقال نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ. تقرد به حسان بن إبراهيم وهو صدوق يخطئ، ولا يقبل تفرده.
  - (٣) فتم الباري (٤/ ٧٧).
  - (٤) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٦). في إسناده جابر وهو الجُعفي، ضعيف.

قذاك أَحَبُّ إِنِّيَ، وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم؛ فإن ذلك فريضة من فرائض الله، ليس له عليها فيها طاعة ('').

عن عبد العزيز العَمِّي قال: سئل مطر- وأنا أسمع- عن امرأة استأذنت زوجها
 أي الحج فلم يأذن لها، فاستأذنته أن تزور فأذن لها، فضمت عليها ثيابًا لها بيضًا فصرخت بالحج. قال: فأتوا الحسن فسألوه فقال الحسن: ليس لها ذاك.

قال مطر: وسئل تتادة نقال: هي محرمة.

قال مطر: فانطلقت إلى مكة فسألت الحكم بن عثيبة فقال: هي محرمة.

قال مطر: فأمرتُ رجلًا فسأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا، ولا نعمت عين، ليس لها ذلك (\*\*).

عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم، قلا بأس أن تخرج، ولا تستأذن زوجها<sup>(2)</sup>.

إسنادة صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٩) قال: حدثنا أبو يكر، قال: حدثنا فُضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن.

 <sup>(</sup>٣) إستاده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨) قال: حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز العَنْبي
 قال: سئل مطر، به.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شبية (٣/ ٣٣٨) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عَوَانة، عن منصور.

## أقوال العسلمساء:

قَالَ ابِنَ التَّرَكُمَانِي رحمه الله: واخْتَلَفُوا فِي منْعِه إِياهَا خَجِةٌ الإسلام:

فقال إبراهيم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ليس له مَنْعها من حَجة الإسلام.

وقال الشافمي: إن أهلت بغير إذته ففيه قولان:

أحدهما: أن تكونُ كَمَنْ أحصر، فنذبح وتُقصر وتحل.

والآخر: إن عليه تخليتها.

قال البن التركماني»: وأصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أنه ليس له مُنْعها من صوم ولا صلاة واجب".

قال ابن مودود العنفي رحمه الله: وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها؛ لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة".

قال أبو يكر العنفي رحمه الله: إذا كان لها محرم، تخرج لحجة الفرض وإن لم يأذن لها زوجها؛ لأن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض، وأما في النطوع والمنذور فله مَنْعها".

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) الجوهرة النبرة (٢/ ٧٧).

قال ابن عبد البر رحمه الله: وجاءت الرواية عن مالك رحمه الله: أنه سئل عن المرأة تكون صرورة `` مستطيعة على الحج تستأذن زوجها في ذلك فيأبي أن يأذن لها، هل يُجرّر على إذن لها؟

قال: نعم، ولكن لا يُعجَّل عليه، ويُؤخِّر العام بعد العام.

وهذه الرواية عن مالك تدل على أن الحج عنده ليس على الفور، بل على التراخي". وقال تنخرشي رحمه الله:

يعني أن المرأة إذا أحرمت بالحج التطوع بغير إذن زوجها، فله أن يحللها ؛ لأنها من جملة المحاجير؛ كالسفيه، وتتحلل كالمحضر، وهذا ما لم يكن الزوج محرمًا، وإلا فلا يحللها ؛ لأنها لم تفوت عليه الاستمتاع. وأما حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من الخروج لها إن قلنا: إن الحج على الفور، وكذا على القول بالتراخي<sup>17</sup>.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج، فأراد وليها مُنْعها من الحج، أو أراده زوجها؛ مُنَعها منه ما لم تُهل بالحج؛ لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله، فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له مَنْعها، وإن أهلَّت بغير إذنه ففيه تولان: أحدهما: أن عليه تخليتها.

ومن قال هذا القول لزمه عندي أن يقول: لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليثها؛ مِن قِبل أن مَن دَخَل في الحج ممن قَدَر عليه – لم يكن له الخروج منه ولزمه، غير

 <sup>(</sup>١) قال الزرقان في شرحه على الموطأ (٣/ ٥٣٣): (قال مالك في الصرورة من النساه: التي لم تحج
قط) . تقسير للصرورة لضرها النفقة وإمساكها ، ويُسمى من لم يتزوج: ضرورة أيضًا؛ لأنه صرّ
الماه في ظهره وتبتّل على مذهب الرهبانية .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) شرح خليل (٢/ ٢٩٤).

أنها إذا تنقَّلت بصوم لم يكن له مَنْعها، ولزمه عندي في قوله أن يقول ذلك في الاعتكاف والصلاة.

والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر؛ فتذبح وتُقصر وتَحل، ويكون ذلك لزوجها. قال الشافعي: أخبرَنا سعيد بن سامٌ ومسلم بن خالد، عن ابن جربج، عن عطاء أنه قال في المرأة تُهل بالحج فيمنعها زوجها: هي بمنزلة الحصر.

قال الشافعي: وأُحب لزوجها أن لا يمنعها، فإن كان واجبًا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه، وأن له تَرْكه إياما أداء الواجب، وإن كان تطوعًا أُجِر عليه إن شاء الله تعالى ".

قال المرداوي رحمه الله: وليس للزوج مُنْع امرأنه من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به.

اعلم أنه إذا استكملت المرأة شروط الحج وأرادت الحج، لم يكن لزوجها مَنْعها منه ولا تُعليلها إنّ أحرمت به، هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة".

قَالَ ابِنَ قَدَامَةً وَحَمَهُ اللَّهُ: وإذَا أَحرِمَتَ المرأَةُ لُواجِبٍ، لم يكن لزوجِها مَنْعَها .

وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة، وهي خَجة الإسلام وعمرته، أو المنذور منهيا، فليس لزوجها مَنْعها من المُضي فيها ولا تحليلها، في قول أكثر أهل العلم ؛ منهم أحمد، والنَّخَعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في أصح القولين له.

وقال في الأخر: له مَنْعها . لأن الحج عنده على التراخي، فلم يتعين في هذا العام .

<sup>(1)</sup> IÉ<sub>3</sub> (†\V11),

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (۲/ ۲۹۹).

وليس هذا بصحيح؛ فإن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها، وقضاء رمضان إذا شرعت فيه؛ ولأن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو مُلَك مَنْعها في هذا العام لَلَكه في كل عام، فيُفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام، بخلاف العِدة؛ فإنها لا تستمر ".

وقال ابن حزم رحمه الله: فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها أو أحرم العبد بغير إذن سيده:

فإن كان حج تطوع \_ كل ذلك \_ فله مَنْعها وإحلالها لما ذكرتا.

وإن كان حج الفرض نظرفإن كان لا غنى به عنها أو عنه لمرض أو لضيعته دونه أو دونه أو دونه أو دونه أو دونها أو ضيعة ماله، فله إحلالها لِما ذكرنا من قول رسول الله ﷺ: «اللَّشلِمُ أَخُو اللَّشلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، ولَا يُسْلِمُهُ،".

وإن كان لا حاجة به إليهما، لم يكن له مَنْعهما أصلًا، فإن مُنَعهما فهو عاص لله عز وجل، وهما في حكم المُحصَر.

وكذلك القول في الابن والابنة مع الأب والأم، ولا فرق، وطاعة الله تعالى في الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج... ".

<sup>(</sup>١) المنتي (٢/ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۴۱۰) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يُشلمه ، وأخرجه مسلم (۲۵۸۰)
 باب تحريم الظلم.

<sup>(</sup>٣) المحلي (٧/ ٥٢).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واحتج البيهقي لين قال: «ليس له مَنْعها من حج الفرض» بحديث: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهُ مَسَاجِدَ الله الله .

وتُعُقَّب بأنه ورد في الصلاة. وأُجيب بأن العبرة بعموم اللفظ. وتُعُقَّب بأن علَّ ذلك إذا لم يعارض العموم نصَّ آخر (").

وقال شيخنا أبو عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله: أما حج الفريضة فليس له مَنْعها منه، وهل تستأذن أم لا ؟

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها لا تستأذنه أصلًا.

بينها ذهب آخرون إلى أنها تستأذنه؛ وذلك لأن الحج على التراخي.

والذي يظهر في والله أعلم أنه إذا توافر للمرأة ما تحج به من الزاد والراحلة والمحرم وأمن الطريق والصحبة ونحو ذلك، فتستأذن زوجها فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن نظرتْ: فإن علمتْ من حاله أنه لا يأذن فا في الحج من غير ميرر مقبول، خرجت يغير إذنه، وإن كان الميرر للمنع مقبولًا أجّلت لعام قادم، ونرجو لها العذر في تأخير الحج من الله سبحاته وتعالى، وإن كان الميرر قد يوجد ويستمر في كل عام، حجت ولا تؤخر لعام قادم".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٨٥٨) باب هل على مّن لم يشهد الجمّعة غُسُل. وأخرجه مسلم (٤٤٢) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مُطيَّة.

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) جامع أحكام النساء (٢/ ٢٤٤).

## الترجيح

ما سبق يتبين أن المرأة لا يجوز لها السفر بغير إذن زوجها إلا في حجة الإسلام، بالتفصيل الذي ذُكر.

وذلك على خلاف بين أهل العلم في وجود المحرم معها وعدمه، كما سبق بيانه، والله أعلم.



# الباب التاسع متفرقات تهم المسافر

١- حكم الأضحية في السفر ٢- حكم السفر إلى بلاد الكفار ٣- من بدع السفر

## الأضحية للمسافر

## اختنف العلماء في جوارُ الأضحية للمسافر على ثلاثة أقوال:

انقول الأول: أن الأضحية مشروعة في حق الجميع؛ المقيم والمسافر والحاج سواء. وبه قال الجمهور: الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وهو قول البخاري.

## واستدلوا بما يلي:

١ - عموم الأدلة الواردة في الأضحية، وأنها تشمل جميع الناس؛ بدوًا وحضرًا، المقيم والمسافر فيها سواء.

حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله في ضَجِيتُه ثم قال: ابّا ثُويَانُ
 أَصْلِحْ هَذِهِ ا. قلم أزّل أطعمه منها حتى قدِم المدينة "!

٣- حديث عائشة رضي الله عنها- وهو في شأن الحاج بمني- أن الرسول الله دخل عليها وحاضت بيشرِف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي ، نقال : "مَا لَكِ ، أَتَفِسْتِ؟" قالت : نعم. قال : " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبُهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاقَضِي مَا يَقْضِي الحَاجُ عَبْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . فلها كنا بِمِنى أُتيتُ بِلحمِ بثرٍ ، فقلتُ : ما هذا ؟ قالوا: ضحَّى رسول الله عن أزواجه بِالبقرِ " .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٥) باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ...

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۹۲۰) باب كيف كان بدء الحيض؟ واللفظ ثه، ومسلم برقم (۱۲۱۱) باب
 بيان وجوء الإحرام.

قال ابن بطال رحمه الله : حجة الشافعي ظاهر هذا الحديث وهو قوله : «ضحى رسول الله عن أزواجه وكانوا في الحج وفي حال سفر ".

قال الشافعي رحمه الله: الأضحية سُنة على كل مَن وجد السبيل من المسلمين؛ من أهل المدن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي ("أ.

قال ابن حزم رحمه الله: والأضحية مستحبة للحاج بمكة وللمسافر كيا هي للمقيم، ولا فرق "".

قال البخاري رحمه الله: باب الأضحية للمسافر والنساء.

القول الثَّاني: لا أضحية على المسافر.

وهو قول النخعي وأبي حنيقة، وروى هذا عن على رضي الله تعالى عنه .

## واستدلوا يما يلي:

١- القياس؟ لأنه لما سقطت الجمعة والعيدان عنهم سقطت الأضحية.

٢- أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين (١٥٠.

٣- روي عن على بن أبي طالب أنه قال : ٩ ليس على المسافر جمعة و لا أضحية؛ (\*).

<sup>(</sup>١) شرح البخاري لابن يطال (٦/ ٩) ،

<sup>(</sup>٢) الجمرع (٨/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية (١٤/ ٢١١) بعد ذكر الأثر : قلت : غريب.

وقال ابن حجر في الدراية تخريج أحاديث الهداية (٢/ ٢٠٥) بعد ذكر » : لم أجده، بل صح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مطلقًا أحيانًا؛ خشية أنْ يُظن وجوبهما، وقد ذكرته في أدلة مَن قاله :إن الأضحية مُنة.

<sup>(</sup>٥) ضعيف: وسبق تخريجه في مبحث أحكام الجمعة للمسافر.

قال السرفسي رحمه الله : إنها لا تجب على المسافر لمعنى المشقة؛ فإن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك في السفر ويفوت بمضي الوقت؛ فلدفع المشقة لا تلزمه كالجمعة الله .

القول الثلثاث: جواز الأضحية في السفر ومنعها للحاج، وهو مذهب المالكية: وجاء في المدونة: أرأيت المسافر هل عليه أن يضحي في قول مالك؟

قال: قال مالك: المسافر والحاضر في الضحايا واحدُّ .

وفي تهذيب المدونة: والأضحية [واجبة] على من استطاع، وهي على الناس كلهم الحاضر والمسافر إلا الحاج، فليست عليه "".

قال ابن عبد البر رحمه الله: الأضحية عند مالك سُنة تجب على كل من وجد سُعة من الرجال والنساء الأحرار، وهي من السُّنة المؤكدة التي يُحمل الناس عليها ولا يساتحون في تركها؛ كصلاة العيدين وشبهها، وأهل الحاضرة والبادية والمقيم والمسافر في ذلك سواء إلا الحاج بمنى؛ فإنهم لا ضحية عليهم وسُنتهم الهدي(1).

ويرى الإمام مالك أن الحاج إنها هو مخاطب في الأصل بالفدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج، إنها أُمروا بالأضحية؛ ليتشبهوا بأهل مني، فيحصل لهم حظ من أجرهم(\*).

#### 0000

<sup>(1)</sup> Hame of (14) (1).

<sup>(</sup>۲) الدونة الكرى(۱/ ۵۵).

<sup>(</sup>٣) التهذيب في المتصار المدونة (٢/ ٢٤).

 <sup>(</sup>٤) الكانى أن نقه أمل المدينة (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٢/ ٤٧).

## الترجيح

وبعد عرض أقوال أهل العلم يظهر لي قوة قول الجمهور أن الأضحية مشروعة في حق جميع الناس بدوًا وحضرًا في حال السفر وفي حال الإقامة، وللحاج أيضًا.

## ودُلك لمَّا يِلِي:

١ حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله هُ ضَحِيَّته ثم قال: ايّا ثُويّانُ
 أَصْلِحْ هَذِهِ الله قَلْم أَزَل أطعمه منها حتى قدم المدينة (!).

قال ابن حجر: فيه إشارة إلى خلاف من قال: إن المسافر لا أضحية عليه (").

٧- حديث عائشة رضي الله عنها- وهو في شأن الحاج بمنى- أن الرسول ﷺ دخل عليها وحاضت بِشرِفَ قبل أن تدخل مكة وهى تبكى ، فقال : «مَا لَكِ ، أَنْفِشْتِ؟ « قالت : نعم. قال : « إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كُتُبَهُ اللهُ عَلَى يَثَاتِ آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِى الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لا تُطُوفِي بِالْبَيْتِ ». قلما كنا بِمِنَى أُتيتُ بِلحم بقر ، فقلتُ : ما هذا ؟ قالوا: ضحَّى رسول الله ﷺ عن أزواجه بِالبقر ".

قحديث عائشة يرد على القائل بأن الأضحية لا تُسن للحاج يمتي، وأن الذي يتحره بها هدي، لا أضحية (1).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ....

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۵)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٢٠) باب كيف كان بدء الحيض؟ واللفظ له. ومسلم برقم (١٢١١) باب
 بيان وجوه الإحرام.

<sup>(1)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته (٤/ ٢٥٣).

## حكم السفر إلى بلاد الكفار

فَتُوى الشَّيخُ ابِنْ بِأَزْ رحمهُ اللَّهُ:

سفل الشيخ ابن باز رحمه الله: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة ؟

فأجاب رحمه الله:

الوصية الحدر من ذلك، إلا إذا كان المسافر عنده علم ويصيرة، يدعو إلى الله، ويُعلم الناس، ولا بخشى على دينه ؛ لأنه صاحب علم ويصيرة، يقول النبي على الناس، ولا بخشى على دينه ؛ لأنه صاحب علم ويصيرة، يقول النبي على النالم بُوتِيمُ بَيْنَ النَّشْرِكِينَ ؟ الله والله جل وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين

(۱) مرسل: أخرجه أبو داود(۲۶۶۹) ثم قال:رواه هُشَيم ومَعْمَر وخالد الواسطي وجاعة، لم يُذكروا جريرًا،

وأخرجه الترمذي(١٦٠٤) ثم قال: وأكثر أصحاب إسهاعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله ﷺ بعّث شرية. ولم يذكروا فيه: عن جرير.

ورواه حماد بن شَلَمة عن الخجاج بن أرطاة عن إسهاعيل بن أن خالد عن نيس عن جرير بثُل حديث أني معارية.

قال: وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي ﷺ مرسل.

وروى سَمُّرة بن جُندَب عن النبي ﷺ قال: اللا تُسَاكِئُوا النَّشِرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمُ؛ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أو جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمُ».

وأخرجه النسائي(٢٨٠) والشافعي(١/ ٢٠٢)، وسعيد بن منصور(٢/ ٢٩٣)، وابن أبي شبية(٦/ ٦٦٨) و٧/ ٣٤٧) من طريق عن إسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مرسلًا وأعله الترمذي في علله(١/ ٢٦٤) قال: سألت محمدًا عن الحديث نقال: الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسل .

قلت له: فإن حماد بن سلمة روى هذا الحديث عن الحجاج بن أرطانه عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير؟ فلم يَعُده عفوظًا. المقيمين بين المشركين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم: قال تعالى ﴿ إِنَّ ٱلْآَيْنَ قَوْمَهُمُ اللَّهِ المُنْكِكَةُ طَالِينَ ٱلْمُوبِينَ فِي ٱلْأَرْقِينَ قَالُوا اللَّمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ كَالْمُوبِينَ فِي ٱلْأَرْقِينَ قَالُوا اللَّمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ كَالُوا عَمَا مُعَالِمُ مُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرْضُ اللَّهِ كَالُوا فِيمَ كُلُوا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

وفي الحديث الصحيح: ﴿ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكِ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ \* \*\* والمعنى: حتى يفارق المشركين .

قالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الدَّهاب إلى بلاد المشركين والجلوس بينهم، لا للتجارة ولا للدراسة، إلا مَن كان عنده عِلم وهُدى وبصيرة، ليدعو إلى الله، وتعلُّم

= وأعله الدار قطني في العلل(١٣/ ٤٦٣) ورجح الإرسال.

وفي الباب من حديث سمرة، عن النبي ﷺ : "مَن جَامَعَ الْمُثْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ؛ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ؟.

وهو حديث ضعيف، أخرجه أبر داود (٢٧٨٧) من طريق يجيى بن حسان، أخبرنا سليهان بن موسى ، ثنا جعفر بن سعد بن تسترة بن جُندُب، حدثني نُحَيّب بن سليهان عن أبيه سليهان بن سَمُرة عن سَمُرة بن جُندُب.

وسليمان بن موسى وجعفر بن سعد كل منهما ضعيف.

وخُييب بن سليان وسليان بن سمرة كل منها مجهول.

وأخرجه الحاكم في المستدرك(٢/ ١٥٤)، والطبراني في الكبير(٢/ ٢١٧)، والبيهةي في السنز(٩/ ٢٤٧)، والبيهةي في السنز(٩/ ١٤٢)، والبرار(٩٠/ ٤٢٠)، والبرار (٩٠/ ٤٢٠)، والبرار (٩٠/ ٤٢٠)، من طريق إسحاق بن إدريس قال: نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - وضي الله عنه - أن النبي على قال: الله تُسَاكِنُوا المُشْرِكِينَ ، وَلَا تُحْامِمُ هُمَّانِهُمْ فَلَيْسَ مِنَّاه .

وهو إسناد ضعيف؛ فيه إسحاق بن إدريس وهو ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الملك، وهو ضعيف أيضًا، كما في أخبار أصهبان لأبي نعيم(٢/ ٤١).

وقيه أيضًا عنعنة الحسن، وقد تكلم العلياء في رواية الحسن عن سمرة بن جندب.

(١) إسناده حسن: أخرجه النسائي في الكبرى( ٥/ ٨٢)، وابن ماجه (٣٥٣٦)، وأحمد(٥/ ٥٥) من طريق معتمر ، قال: سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبيه ، عن جده ...به. أشياء أخرى تحتاجها بلاده، ويُظهر دينه، فهذا لا بأس به، كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحيشة من مكة المكرمة بسبب ظلم المشركين لهم، وعَجْزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة (1).

بعض الناس يريد أن يسافر إلى بلاد الكفار للعمل، وبدعوى أن لديهم نظامًا ومعاملة راقية... إلخ من مزايا ، فهل هذا يجوز؟

## الحمد ثلَّه، أولًّا:

ينبغي أن تعلم أن السفر والإقامة في بلاد الكفار لا نجوز إلا بشروط بيَّنها أهل العلم، وملخصها:

١- أن يأمن الإنسان على دينه، يحيث يكون عنده من العلم والإيهان ما يُبعده عن
 الانحراف.

٣- أن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم ومحبتهم.

٣- أنَّ يتمكن من إظهار دينه؛ من الصلاة وغيرها.

٤ - أن يكون بقاؤه هناك لضرورة أو مصلحة؛ كالدعوة إلى الله تعالى، أو تعلُّم علم
 لا يوجد في بلده.

انظر: فتاوي علهاء البلد الحرام (٩٢-٩٥).

هذا على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فيقال: الإقامة في بلاد الكفر تارة تكون جائزة، وتارة تكون مستحبة، وتارة تكون محرمة، وذلك يحسّب حال

<sup>(</sup>١) مجموع لتاوي ومقالات منتوعة (٢٤/ ٤٤).

المقيم، وغرض إقامته، ومدى قدرته على إظهار دينه ، وقد أجبنا على ذلك مرات، لكن سنضع هنا بين يديك كلامًا دقيقًا للشيخ محمد بن عثيمين.

## فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه! وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان والعياذ بالله حثى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين؛ ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك، ووضع الشروط التي تمنع من الموي في تلك المهالك.

## فَالإقَامَةُ فِي بِلادِ الكَفَرِ لا بِدِ فِيهَا مِنْ شُرطِينَ أَسَاسِينَ:

الأول: أمَنُ المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يُطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين ويغضهم، مبتعدًا عن موالاتهم وعبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان، قال الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا مُشَخِدُوا الْيَهُودَ وَالشَّمَنُويُّ الْوَلِيَّةُ بَعْطُهُمْ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمْ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمُ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمُ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمُ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمُ الْوَلِيَّةُ بَعْطُمُ الْوَلِيَّةُ بَعْطُولُ وَمَن بَنَوْقُهُم يَعَكُمْ فَإِلَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا يَقْدُونَ فِي الْفُولُونَ فَيْ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينَ إِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ فِنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَشَرُوا فِي الْفُولُونَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِينَ وِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ فِنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي النَّهُ أَنْ يَأْتِينَ وَالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ فِنْ عِندِهِ. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي النَّهُ أَنْ يَأْتِينَ وَالْفَصَادِينَ ﴾ [المائدة: ١٥٥٩].

وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: "أن مَن أَحَبُّ قومًا فهو منهم"، "وأن المرء مع مَن أَحَبُّ، وعجبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم؛ لأن محبتهم تستلزم موافقتهم والمنتهم الأقل عدم الإنكار عليهم؛ ولذلك قال النبي ﷺ: امّن أحَبُّ قومًا فهو منهم.

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، قالا بُمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه مَن يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يُمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئةٍ.

قال في المغني (٨/ ٤٥٧) في الكلام على أقسام الناس في الهجرة:

أحدها: مَن تجب عليه، وهو مَن يقدر عليها، ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تُمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار.

فهذا تجب عليه الهجرة؛ لفوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَوَفَّتُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيّ أَعْلَسِهِمْ قَالُواْ فِهُمْ كُنُمُ ۚ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَيْنَ فِي ٱلأَرْضَ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ أَنَّهِ وَسِعَةً فَهُاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَاٰوَتَهُمْ جَهَنَمُ ۗ وَسَاءَتُ مَسِيرًا ﴾.

وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على مَن قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى ـ

## وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام:

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على مَن قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة، وأن لا يوجد مَن يمنع منها، أو من الاستجابة إليها ؛ لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، وهي طويقة المرسلين، وقد أمَر النبي ﷺ بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال ﷺ: "بلَّغوا عني ولو آية؛

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والنعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة، ويطلان التعبد، وانحلال الأخلاق، و فوضوية السلوك ؟ ليُحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم.

وهذه الإقامة توع من الجهاد أيضًا؛ لِما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهَلْيه؛ لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام، كما قبل: ويضدها تتين الأشياء.

فكن لا بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مقسدة أعظم منه، قاإن لم يتحقق مراده بأن مُنع مِن تَشَر ما هم عليه والتحذير منه، قلا فائدة من إقامته.

وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم - مثل أن يقابلوا فعله بسب الإسلام ورسول الإسلام وأتمة الإسلام - وجَب الكف؛ لقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ ۚ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُّوا اللَّهَ عَدَوَّا بِفَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ وَيَنَا لِكُلِّلَ اللَّهِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانعام: ١٠٨].

ويشبه هنذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عيثًا للمسلمين ؛ ليعرف ما يدبرونه للمسلمين من المكايد فيَحُذَرهم المسلمون، كما أرسل النبي في حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم .

القسم الثّالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر؛ كموظفي السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالمُلحق الثقافي --مثلًا- يقيم ليرعى شئون الطلبة ويراقبهم، ويحمِلهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة، ويندرئ بها شر كبير .

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة؛ كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جو از دخول بلاد الكفار للتجارة، وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة، لكنها أخطر منها وأشد فتكًا بدين المقيم وأخلاقه!!

قإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم، إلا مَن شاء الله عصمته وهم قليل!! ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه، فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيها هو عليه من الانحراف والضلال!!

والطالب في مقر تعلَّمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء بجبهم ويتولاهم ويكتسب منهم!!

ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر عا قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط:

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار، وينظر به إلى المستقبل البعيد، فأما بَعْث الأحداث - الصغار السن - وذوي العقول الصغيرة؛ قهو خطر عظيم على دينهم وخُلُقهم وسلوكهم! ثم هو خطر على أمنهم التي سيرجعون إليها ويَنقَتُون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار؛ كما شَهِد- ويشهد- به الواقع، فإن كثيرًا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما

ذهبوا به! رجعوا متحوفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم! وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد! وما مَثَلَ يَعْتُ هؤلاء إلا كَمَثَلَ نقديم النعاج للكلاب الضارية !!

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق؛ لئلا يتخدع بها هم عليه من الباطل فيظنه حقًا، أو يلتبس عليه، أو يعجز عن دفعه؛ فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور: «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علي فأضِل».

الشرط الثالث: أن يكون عند الطائب دين بحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق؛ قضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله؛ وذلك لقوة المُهاجِم وضَعف المُقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة، فإذا صادفت محلًا ضعيف المقاومة عملت عملها !!

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله؛ بأن يكون في تعلَّمه مصلحة للمسلمين، ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم.

قان كان من قضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين، أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره؛ لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله؛ لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة .

القسم السادس: أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم!! لما يترتب عليه من المقاسد بالاختلاط النام بأهل الكفر، وشعوره بأنه مواطن ملتزم بها تقتضيه الوطنية من

مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربها فلدوهم في العقيدة والنعبد!!

ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَامَعَ النُشْرِكَ وَسَكَنَ مَنَهُ؛ فَهُو مِثْلُهُ».

وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند، فكن له وجهة من النظر؛ فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة.

وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عنه وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُشْرِ كِينَ \* قالوا: يا رسول الله ولم ؟! قال: «أَلَا تَرَاءًى نَارَاهُمَا». رواه أبو داود والترمذي، وأكثر الرواة رووه مرسلًا عن قيس بن أبي حازم عن النبي ،

وكيف تطبب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله؟! وهو يشاهد ذلك بعينه، ويسمعه بأذنيه، ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأو لاده، ويطمئن إليها كها يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأو لاده في دينهم وأخلاقهم؟!

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقًا للحق والصواب. انتهى من اشرح الأصول الثلاثة اللشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ضمن مجموع الفتاوي له (٦/ ١٣٢).

ثانيًا: بناء على ما سبق، فالذي يظهر أن السفر لأجل العمل في بلاد الكفار - يلحق بها ذكره الشيخ رحمه الله في القسم الخامس والسادس، وهو السفر للدراسة، وللسكن والإقامة ؟ ففي هذه الحالات تطول المدة ويعظم الخطر، لا سيا إذا كان الإنسان محتاجًا إليهم وقد ذهب منبهرًا بها عندهم من حضارة ورقي، فإن كان العامل هناك يتمكن من إظهار دينه، ولديه نضج بميز به بين النافع والضار والصالح والطالح، وعِلم يدفع به الشبهات، وإيهان يقف في وجه الشهرات، ولم يجد فرصة للعمل في بلاد المسلمين، واقتصر يقاؤ، هناك على قدر حاجته؛ فهذا يجزز له السفر.

والسلامة في ترك ذلك ؛ لأنه إن أمِن على نفسه، فلا يكاد بأمن على أو لاده، وقد تلهيه الحياة وتطغيه، ويركن إلى البقاء هناك، فيضيع دينه، أو يتحرف أبناؤه، نسأل الله العافية .

وعلى من ابتلي بالسفر إلى هذه البلاد أن يُظهر ولاءه لأهل الإسلام هناك، وأن يعتصم بالأخوة الإيهائية، وأن يكون عضوا فاعلًا في المراكز الإسلامية؛ لأن الذئب إنها يأكل من الغنم القاصية، والشيطان من الفرد قريب، ومن الاثنين أبعد.

وفَّق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم ١١٠٠.

<sup>(</sup>١) تكملة فتاوي الموقع للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، السؤال وقم(٨٣٩١٢).

## فتوى الشيخ الفوران:

سئل قضيلة الدكتور صالح بن قوزان القوزان عن حكم السفر إلى البلاد التي لا تدين بالإسلام، سواء كانت نصرانية أو لا دينية ؟ وهل هناك فرق بين السفر للسياحة والسفر للعلاج والدراسة وتحو ذلك؟

قاجاب: السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز ؛ لأن فيه مخاطر على العقيدة والأخلاق وخالطة للكفار وإقامة بين أظهرهم، لكن إذا دعت حاجة ضرورية وغرض صحيح للسفر لبلادهم - كالسفر لعلاج مرض لا يتوفر إلا ببلادهم، أو السفر للراسة لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين، أو السفر لتجارة - فهذه أغراض صحيحة يجوز السفر من أجلها لبلاد الكفار بشرط المحافظة على شعائر الإسلام، والتمكن من إقامة الدين في بلادهم، وأن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط ثم يعود إلى بلاد المسلمين.

أما السفر للسياحة فإنه لا يجوز ؛ لأن المسلم ليس بحاجة إلى ذلك، ولا يعود عليه منه مصلحة تُعادِل أو ترجح على ما فيه من مضرة وخطر عل الدين والعقيدة (١٠).

## وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله:

ما حكم السقر إلى بلاد الكفار للعمل؟

فقال الشيخ - رحمه الله -: إذا وجد عملًا في بلاد المسلمين، لم يُجْزُ له السفر إلى بلاد المحقار، وإذا لم بجد يجوز له السفر للعمل هناك بشرط أن يأمن على نفسه من شُبه الكفار، فإن لم يأمن فحفظ دينه أولى (").

<sup>(</sup>١) المنتقى من فتاوي الشيخ الفوزان ( ٢ / سؤال رقم ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) قتاوي الشيخ عبد الرزاق عفيفي (١/ ٢١٤).

## فَنُويَ النَّجِئَةَ الدَّانِمَةَ: حكم السفر إلى بلاد الكفار.

السؤال: أذهب لرحلة كل عام في الخارج (اليونان - النمسا) أنا وزوجتي وطفلتي، ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجؤر اليونانية الجميلة والحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك؟ مع العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي - زوجتي لا تكشف عن جسدها - لا تأكل إلا الفواكه، لا نحتك بالأجانب ورؤية عوراتهم، أفيدونا بذلك.

الجواب: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمُسوغ شرعي، ولبس قَطَد الفسحة مسوعًا للسفر؛ لقول النبي ﷺ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلُّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظُهْرِ المُشْرِكِينَ» رواه أبو داود.

ولذلك نتصحك بعدم الدَّهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور؛ لمَا في ذلك من النعرض للفتن، والإقامة بين أظهر الكفار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ» وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

## النجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيقي الرئيس؛ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1).

 <sup>(1)</sup> البسؤال البسادس من الفشوى رقم ( ٤٨٧٣ ) اللجشة الدائمة للبحوث العلمية والإفشاء (٢/ ١٠٨).

## فتوى اللجنة الدائمة

السؤال: هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل فيه، وهل يجوز أخذ جنسية غير جنسية إسلامية؟

#### الجواب:

إذا أردت العمل وطلب الرزق، تعليك بالسفر إلى بلاد المسلمين لأجل ذلك، وفيها غنية عن بلاد الكفار؛ لما في السفر إلى بلاد الكفر من الخطر على العقيدة والدين والأخلاق، ولا يجوز التجنس بجنسية الكفار؛ لما في ذلك من الخضوع لهم والدخول تحت حكمهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

#### اللجنة الدائمة تلبحوث العلمية والإفقاء

عضو عضو عضو نائب الرئيس عضو نائب الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبدالله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ الرئيس: عبد العزيز بن عبدالله بن باز<sup>112</sup>.

(١)الفتوي رقم ( ١٩٦٨٥ ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٢/ ٥٨).

## السفر للدراسة والسكن مع الكفار:

السؤال الأول والثاني من الفتوي رقم ( ٢٣٥٨ ).

السؤال: هل يجوز السفر إلى بالاد أمريكا للدراسة؟

الجواب: لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونين، وخاصة العلوم الديئية والعربية، وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية، قلا يجوز لك السفر إلى الدول الكافرة.

عندنا حالة لشخص ملتزم، يريد الدَّهاب لإيطاليا، قصد زيارة إخوته هناك،
 من قبيل صلة الرحم، هل صلة الرحم لأخ في بلاد الكفر تعتبر مسوعًا شرعيًا؟

ج 7: إذا كان مريد السفر إلى بالاد الكفار محتاجًا إلى ذلك؛ كصلة رحم واجية،
 ويأمن الفتنة، ويستطيع أن يُظهر دينه، فيجوز له السفر، وعليه ألا يطيل المكث هناك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم .

## اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفقاء

عضو عضو عضو عضو يكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ().



<sup>(</sup>١) الفتوي وقم (٢١٦٧٦ ) اللجئة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(٢٦/ ٩٢).

## من يدع السفر

مناك بعض الأعمال الخاصة بالمسافر التي اعتمدت على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها، وقد تندرج تحت البدع والمنكرات، وسوف تذكر بعض هذه الأعمال نفلًا عن الشيخ الألباني رحمه الله من كتاب حجة النبي الله كما رواه جابر رضي الله عنه، قسم بدع ما قبل الإحرام امع تصرف بسيط؟:

الإمساك عن السفر في شهر صفر، وتَرْك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره.

٢ ـ تُرُكُ السفر في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب.

وفيه حديث الانسافروا في محاق ١٠٠٠ الشهر، ولا إذا كان القمر في المعقرب، ١٠٠١.

(۱) امتحاق القمر: احتراقه، وهو أن يطلع قبل طلوع الشمس فلا يُرى، يقمل ذلك لبلتين من آخر الشهر .
 قال الأزهرى : اختلف أهل العربية في الليالي المحاق:

قمنهم مَن جعلها الثلاث التي هي آخر الشهر، وفيها السرار.

وإلى هذا ذهب أبو عبيد وابن الأعرابي .

ومنهم مّن جعلها ليلة خمس وست وسيع وعشرين؛ لأن القمر يطلع .

وهذا قول الأصمعي وابن شميل، وإليه ذهب أبو الحيثم والبرد والرياشي.

قال الأزهري : وهو أصبح القولين عندي . قال : ويقال: عُاق القمر و مجاله و تحاقه , انظر لسان العرب(١٠/ ٣٣٩).

(٢) قال في كشف الخفاء (٢/ ٤٧٤): يُروى عن على من قوله، ويشهد له ما في سؤالات ابن الجنيد لابن مُعين عن على، أنه كان بكره أن يتزوج أو يسافر إذا نزل الفمر وفي رصوز الكنوز للدميري عزوه للشافعي رضي الله عنه، ورواه الصغاني بلفظ: الانسافروا والقمر في المغرب، وقال: إنه موضوع، والله أعلم. ٣- تَرْكُ تَنظيفَ البِيتِ وكُنِّسهِ عقب سفر المسافر.

عُسانسفر وحده! أُنشا بالله كما يزعم بعض الصوفية!!

السفر من غير زاد؛ لتصحيح دعوى الثوكل!<sup>(1)</sup>.

٦-السفر لزيارة قبور الصالحين(١).

٧ صلاة المسافر ركعتين كليا نؤل منزلاً، وقوله: ١٥ للهم أنزليني مُنزلاً مباركًا وأنت خبر المنزلين.

٨ قراءة المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص مرة، وآية الكرسي مرة، وآية
 ٩ وما قدروا الله حق قدره ١٠ .

٩ ـ الأكل من فحاكل أرض يأتيها المسافر ٣٠٠ ـ

(١) استحب ذلك الغزالي نقال: ٩ ويكون سفره من غير استصحاب زاد؛ فهذا ليس شرطًا في التوكل، بل استصحاب الزاد في البوادي شئة الأولين، ولا يؤول التوكل به، يعد أن يكون الاعتباد على فضل الله تعالى لا على الزاد كيا سبق، ولكن فعل ذلك جائز، وهو من أعلى مقامات التوكل؛ ولذلك كان يفعله الخواص». الإحباء (٤/ ٢٦٦).

> > والله تعالى يقول: ﴿ وَتُسَرَّؤُدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الثَّقْوَىٰ ﴾

وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان أهل اليمن يحجون، ولا يشزودون، ويقولون: نحس المتوكلون ال فيإذا فيدموا مكة سألوا النباس، فيأنزل الله تعالى: ﴿ وَتَسَرَّزُودُواْ فَإِلَكَ مَيْرُ الزَّاوِ النَّقُونُ ﴾ أخرجه البخاري (٢٥١) باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَسَرَّزُودُواْ فَإِلَكَ خَيْرً الزَّادِ النَّقَوَيْ

 (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السفر إلى بجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم، فلم يستحيه أحد من أثمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم، بل لو نذر ذلك ناذر لم بجب عليه الوفاه بهذا، مجموع الفتاوى (۲۲/۲۷).

(٣) استحبه في (شرح الشرعة) ( ٣٨١).

=

١٠ قضد بقعة برجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع الني يقال: إن فيها أثر النبي ﷺ، كما بقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبلي دمشق، وكذلك مشاهد الأنبياء والصالحين "ا.

١١ ـ صلاة أربع ركعات(١).

١٢ مسلاة ركعتين حين الخروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة اقل با أيها الكافرون الثانية الثانية الإخلاص، فإذا فرغ قال: «اللهم بك انتشرت وإليك توجهت مد . . . الكومي وسورة الإخلاص والمعوذتين، وغير ذلك عا جاء في بعض الكتب؛ مثل إحياء الغزائي و الفتاوى الهندية وشرعة الإسلام وغيرها .

١٣ . قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخِر سورة ٥ آل عمران ٥ وآية الكرسي و
 إنا أنزلناه ٢ و ١ أم الكتاب ٩ بزعم أن فيها قضاء حواثج الدنيا والآخرة ١٣٠٠.

١٤\_الأذان عند توديعهم، والخروج من الباب بظهره لا بوجهه.

## 0000

=رالاستحباب حكم شرعي لا بدله من دليل، وقد احتج له بقوله:

وفي الحديث : ﴿ مَن أَكُلِ فِحا أَرضَ لِم يضره ماؤها ٩ . يعني البصل

وهو حديث غريب لا تعرف له أصلًا إلا في ( النهاية ) لابن الأثير، وكم فيه بما لا أصل له!!

- (١) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : (١٥٢،١٥١)
- (٢) والحديث الوارد فيها ضعيف أيضًا: رواء الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أنس يلفظ : اما استخلف في أمله خليفة أحب إلى أنه من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره... ٩ الحديث .قال العراقي : وهو ضعيف.
  - (٣) وفي ذلك حديث مرفوع، ولكنه باطل كيا في كتاب التذكرة( ١٢٣ ).



## ترجيحات مباحث السفر



هذه ترجيحات الكتاب التي قمت ببحثها جمعتها هنا لتكون عونًا وتذكيرًا لما انتهيت إليه من ترجيحات:

مشروعية القصر في السفر؛ وهو ثابت بالكتاب والسُّنة و الإجماع.

حكم قصر الصلاة الرباعية في السفره ترجح لديِّ أن قصر الصلاة الرباعية في السفر شنة مؤكدة.

القصر أفصل من الإتمام وإن كان الإتمام جائزًا.

مسافة القصر: ترجع لديَّ أن القصر يكون فيها شمي عرفًا سفرًا، سواء كانت المسافة طويلة أم قصيرة.

مَنْ شُك في سفره أنتم الصلاة: فالأصل الإقامة.

المكان الذي يبدأ منه المسافر القصر: ترجح لديُّ أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا جاوز عامر ديار إقامته الني يقيم بها.

مدة القصر: ترجح لديّ أن المسافر له القصر ما دام لم يُقم إقامة تُخرجه عُرفًا عن حد السفر، فهو ما زال مسافرًا وإن طالت مدته.





المسافر الذي يتردد في الإقامة ولم ينو إقامة: يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أنَّى عليه يسون، وحكى فيه الإجماع.

حكم القصر في سفر المعصية: ترجح لديُّ أن القصر لا يكون في سفر المعصية.

قصر السجين: ترجح لديَّ أن السجين إن كان حَبَّسه في بلده، ولم يقطع مسافة تسمى في العرف سفرًا؛ فإنه لا يقصر الصلاة.

جمع الصلاة الأهل مكة في عرفة ومزدلفة: ترجح لديَّ جواز الجمع بين الصلاتين الأهل مكة في عرفة ومزدلفة.

قَعْر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة؛ ترجح لديَّ جواز القصر الأهل مكة في عرفة ومزدلفة.

جمع الصلاتين في السفر في غير عرفة ومزدلفة: ترجح لديَّ جواز الجمع - جمع تقديم وتأخير - للمسافر وهو نازل.

نية الجمع بين الصلاتين في السفو: ترجح لديّ أن نية الجمع ليست بشرط، وتصح النية عند الإحرام بالصلاة الثانية، وأما جمع التأخير أو الجمع في وقت الثانية فتشترط النية.





الأذان والإقامة للصلاتين المجموعةين: ترجح لديِّ أنه يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم لكل صلاة.

اقتداء المسافر بالمقيم: ترجع لديَّ أن المسافر منى اثنم بمقيم، لزمه الإتمام، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة أو أقل.

اقتداء المقيم بالمسافر: ترجح لديّ أن المقيم إذا انتم بالمسافر وسلّم الإمام ركعتين - أن على المقيم إتمام الصلاة، وحكى فيه الإجماع.

إذا اجتمع معافر ومقيم فمن أحق بالإمامة؟ ترجع لديَّ أن الأولى من كان أقرأ لكتاب الله عز وجل.

قضاء الصلاة الفائقة في السفر: ترجع لديّ أن مَن نبي صلاة حضر فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر.

> ومن نسبي صلاة سفر فلنكرها في الحضر ، أن عليه صلاة الحضر ، و لا يقصر . رم ومن نسب صلاة سفر وتلاكرها في سفر ؛ فله قصرها.



# حكم صلاة النافلة في السفر: ترجع لدي جواز صلاة النوافل الرواتب في السفر، وتتأكد سنة الفجر والوتر.

صلاة النافلة على الراحلة واستقبال القبلة: ترجع لديَّ جواز صلاة النافلة على الراحلة، ويستحب أن ببدأ الصلاة مستقبلًا القبلة إن استطاع ذلك، وأما إن لم يستطع فلا حرج عليه.

صلاة الفريضة على الراحلة واستقبال القبلة: فإنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضة على الدابة من غير عدر، وإنه لا يجوز له فَرُك القبلة إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة، جازت الفريضة.

حكم صلاة الجمعة في السفر: ترجع لديّ أن المسافر لا تجب عليه الجمعة من حيث الوجوب، ولكن المسافر النازل في مِصرٍ تقام فيه الجمعة، فالأوّل له حضور الجمعة مع جماعة المسلمين.

حكم السفر يوم الجمعة: ترجح لديَّ جواز السفر في يوم الجمعة ما لم يدخل وقت الجمعة .

جمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر: ترجح لديَّ جواز الجمع بينها. حكم صلاة الجماعة في السفر: ترجح لديَّ أن صلاة الجماعة غير واجبة على المسافر، ولكنه إن كان نازلًا وسمع النداء فالأولى له حضورها المسح على المحقين في السفر مشروع: وهو ثابت بالكتاب والسُّنة والإجماع. هدة المسح على الخفين: ترجح لديَّ أن توقيت المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

هل يجزئ الصوم في السفر؟ ترجح لديَّ أن الصوم يجزئ في السفر.

هل الصوم للمسافر أفضل أمر الفطر؟ ترجح لديَّ أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه الصوم، وأما من شق عليه الصوم في السفر، فالفطر أفضل له.

لا يجوز للمسافر أن يفطر قبل أن يخرج من عامر قريته.

هل للمسافر أن يفطر إذا دخّل عليه رمضان وهو في سفر؟ يجوز له الفطر. يجوز للمسافر إن أصبح في الحضر صائمًا في رمضان، ثم سافر في صبيحة يومه، أن يفطر.

من نوى إقامة مدة معينة هل له القطر؟ ترجح لديٌّ أنه ليس للمسافر المقيم أيامًا - أن يفطر في نهار رمضان.

منسافر ليترخس بالقطر؛ لا يجوز له الفطر.

عل ينطبق حكم المعافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل م في نهار رمضان؟ نعم ينطبق حكم السفر عليهم. . لا يجوز سفر المرأة بغير زوج أو محرم معها.

**الترجع للي جواز سفر للرأة بلا محرم لحج الفريضة** في وجود الرفقة المأمونة،

مع أمن الطريق وأمنها على نفسها .

المسافة التي يحوم بها سفر المرأة بلا محرم: ترجح لديَّ أن المرأة لا تسافر سفرًا يسمى في العرف سفرًا بغير محرم، قصيرًا كان أو طويلًا.

ترجح لديُّ أن نهي النبي ﷺ عن سفر المرأة بلا محرم جاء مطلقًا، لم يفرق فيه بين الكبيرة والصغيرة.

ترجح لديُّ تحريم سفر المرأة بلا محرم، وإن كانت وسيلة (لسفر جماعية أو سريعة : كالطائرات والقطارات والحافلات وغيرها.

حكم إقامة الرأة في غير بلدها بلا محرم: ترجح لديّ جواز الإقامة إن أمنت المرأة على نفسها بالقيود المذكورة في البحث.

ما حكم المرأة التي ليس لها محرم وتريد السفر؛ يُنظر في حالها وفي سفرها، والضرورة تُقدر بقدرها.

لا يجوز للمرأة السفر بغير إذن زوجها إلا في حجة الإسلام، بالتفصيل الذي ذُكر.

ترجح لديُّ جوارُ الأضحية للمسافر والحاج.

### خاتمة

وفي الختام أحمد الله عز وجل أن وفقتي للانتهاء من هذا البحث.

وأسأله عز وجل أن يتقبله مني، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يثبتنا على طريق الحق وطلب العلم، ويرزقنا العمل بها علِمنا.

وأسأله عز وجل أن يبارك في شيخنا أبي عبد الله مصطفى العدوي، أدعو الله أن يبارك له في عِلمه، وصحته، وأهله، وولده، وماله.

وأسأله عز وجل أن يبارك في إخواني طلبة العلم.

وأسأله عز وجل أن يرحم أي رحمة واسعة وموتى المسلمين، اللهم آمين، وصلى اللهم على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم.

### كتبه . أبو البراء أحسست البديسوي





#### صدر للمؤلف:

- ١ \_ كتاب جامع أحكام المسافر تقديم ومراجعة الشيخ مصطفي العدوي .
- ٣- الصحيح من سيرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها (دار الأمل)
- ٣. كتاب الجمع بين الصلاتين في السقر والحضر مراجعة وتقديم الشبخ مصطفي العدوي (دار أهل الحديث)
  - ٤-سفر المرأة بدون محرم مر اجعة وتقديم الشبخ مصطفى العدوي (دار الندوة).
  - ٥. كتاب نصل الشتاء وما يتعلق به من أحكام مراجعة وتلديم الشيخ مصطفي العدوي (تحت الطبع).
- ٦- المشاركة في تأليف كتاب الجامع في تقسير القرآن وبيان الأحكام الواردة فيه ٧ مجلدات (مطبوع دار مكة).
  - ٧- المشاركة في تحقيق كتاب تفسير القرطبي ١١ عجلد لم يطبع بعد.

# قائمة المرّاجع

### أولًا: القرآن الكريم:

ثانيًا: الكتب:

١٤١١ هـ - ١٩٩١م)، الطبعة الأولى.

٢ اختلاف الحديث، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشاقعي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت. (١٤٠٥ هـ. ١٩٨٥م)، الطبعة الأولى.

٣ـ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت (٢٠٠٠م)، الطبعة الأولى.

الإجماع ، أبو يكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيم.

أستى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ( ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٠م)، الطبعة الأولى.

٦. الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر أبو القضل العسقلاني الشافعي، الناشر:
 دار الجيل بيروت (١٤١٢ هـ- ١٩٩٢م) الطبعة الأولى.

٧. الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار المعرفة بيروت ( ١٣٩٣هـ)، الطبعة
 الثانية.

٨- الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد أبو الحسن على بن سليان المرداوي، الناشر : دار إحياء التراث العربي .

- ٩. الأوسط، محمد بن إبراهيم بن المنذر.
- ١٠ البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، الناشر: مؤسسة علوم
   القرآن مكثبة العلوم والحكم، بيروت (١٤٠٩هـ)، الطبعة الأولى.
  - ١٨ البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، الناشر: دار المعرفة.
- ١٢- يدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، الناشر: دار الكتاب العربي،
   بيروت ( ١٩٨٢م)، الطبعة الثانية.
- 18- البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين أبوحقص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشاقعي، المعروف بابن الملقن، الناشر: دار الهجرة للنشر والثوزيع، الرياض، السعودية ( ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م)، الطبعة الأولى
- ١٤ يداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الفرطبي أبو الوليد،
   الناشر: دار الفكر ، بيروت.
- ١٥ ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيتي الزبيدي، التاشر: دار الهداية.
- ١٦ ـ الثاريخ الكبير، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي، الناشر: دار
   الفكر.
- ١٧ التحصيل في أحكام الراسيل، أبو سعيد بن خليل بن كبكلدي أبو سعيد العلائي،
   الناشر: عالم الكتب، بيروت ( ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦م).
- ١٨ تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو القضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار
   الرشيد، سوريا (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، الطبعة الأولى.
- ١٩ ـ التلخيص الحبير في أحاديث الراقعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو القضل العسقلان.

- ٢٠ تهذيب الآثار وتقصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، اثناشر: مطبعة المدني، القاهرة.
- ٣٦ـ تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار الفكر، بيروت ( ١٤٠٤ هـ – ١٩٨٤م)، الطبعة الأولى.
- ٢٢ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر بوسف بن عبد الله بن عبد البر
   النمري القرطبي، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، المخرب (١٣٨٧م).
- ٢٣ الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، الناشر: دار الفكر ( ١٣٩٥ م). الطبعة الأولى.
- ٢٤ الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي،
   الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ( ١٢٧١هـ ١٩٥٢م) الطبعة الأولى.
- ٢٠ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن بزيد بن خالد الطبري أبو جعفر،
   الناشر: دار الفكر، بيروت ( ١٤٠٥هـ).
  - ٢٦ جامع أحكام النساء، ١ لشيخ مصطفى بن العدوي، دار ابن عفان.
- ٢٧ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله عمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الناشر: دار
   الشعب، القاهرة.
- ٣٨ حاشية در المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بروت.
  - ٢٩. حاشية الروض المربع ، لابن قاسم.
- ٣٠ الحاوي الكبير في نقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، على بن محمد بن
   حبيب الماوردي البصري الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ( ١٤١٩ هـ -

١٩٩٩ م)، الطبعة الأولى.

ا٣- الذخيرة ، للقراق .

٣٢ ـ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل، الناشر: هار المعرفة، بعروت .

٣٣ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، محمد بن أبي بكر أبوب الزرعي أبو عبد الله، الناشر: مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت (١٤٠٧هـ – ١٩٨٦م) الطبعة الرابعة عشرة.

٤٣ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، الناشر: دار الفكر، يبروت، تحقيق: محمد قزاد عبد الباقي.

٣٠ـ سنن أي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، الناشر: دار الفكر،
 تحقيق: عمد عبى الدين عبد الحميد.

٣٦ سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبر بكر البيهقي، الناشر:
 مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ( ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤م).

٣٧ـ سنن الترمذي، عمد بن عيسي أبو عيسي الترمذي السلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين.

٣٨-من الدارقطني، على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، الناشر: دار المعرفة بيروت ( ١٣٨٦ – ١٩٦٦).

٣٩ سنن الثارمي، عبد الله بن عبد الرحمن أبو خمد الدارمي، الناشر، دار الكتاب العربي،
 بيروت (١٤٠٧هـ)، الطبعة الأولى.

• ٤ ـ سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراسان، الناشر: الدار السلفية، الهند

(١٤٠٣ هـ) الطبعة الأولى.

١٤ ـ السنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية،
 بيروت ( ١٤١١ هـ ١٩٩١م) الطبعة الأولى .

٤٢ ـ سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايهاز الذهبي أبو عبد الله، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت (١٤١٣هـ)، الطبعة الناسعة.

٤٣ شرح صحيح البخاري. أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن يطال البكري القرطبي، الناشر: مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ( ١٤٢٣هـ – ٢٠٠٣م) الطبعة الثانية.

ة ٤ ـ الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد

ه. شرح معاي الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت (١٣٩٩ هـ)، الطبعة الأولى.

١٤٠ شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت ( ١٤٠٨ هـ – ١٩٨٧م) الطبعة الأولى.

٤٧. الشرح الممتع ، للشيخ ابن عليمين.

٤٨ ـ شرح علل الترمذي ، لابن رجب الحتبلي.

٤٩ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي،
 الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ( ١٤١٤ هـ – ١٩٩٣م) الطبعة الثانية.

٥٠. صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، الناشر:
 الكتب الإسلامي، بيروت ( ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠م).

١٥ - صحيح أي داود، محمد تاصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،
 ١٤٣٣ هـ - ٢٠٠٣م) الطبعة الأولى.

٢٥ صحيح البخاري، محمد بن إسهاعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الناشر: دار ابن كثير أليهامة، بيروت (١٤٠٧ هـ ١٩٨٧م) الطبعة الثائثة.

حسميح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكثبة المعارف،
 الرياض، الطبعة الخامسة.

٥٤. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: محمد فؤاذ عبد الباقي.

الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقبلي، الناشر: دار المكتبة العلمية
 بيروت(٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م) الطبعة الأولى.

٣٥ طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ( ٢٠٠٠م)، الطبعة الأولى.

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن
 الدارقطني البقدادي، الناشر: دار طبية، الرياض ( ١٤٠٥ هـ- ١٩٨٥م) الطبعة الأولى .

٥٨ علل الحديث، لابن أبي حاتم .

٩٥ ـ فتاوي الشيخ عيد العزيز بن باز، مو تع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإنتاء.

٠٦٠ قتاوي الشيخ ابن عثيمين، دار الوطن ، دار الثريا

٦٦-كشاف القناع ، للبهري

٦٢ ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القبرواني ، لأبي الحسن المالكي .

٦٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين محمود بن أحمد العيني، الناشر: دار
 إحياء التراث العربي بيروت.

٦٤-عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، اثناشر: دار الكتب

العلمية، بيروت ( ١٩٩٥م)، الطبعة الثانية.

٦٥ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: دار المعرفة بيروث.

٦٦٠ كتب ورسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.

٦٧ ــ كشاف القناع عن متن الإقتاع، منصور بن يونس بن إدريس البهوي، الناشر: دار الفكر بيروت – , ١٤٠٢

٦٨ ـــ لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، الناشر: موسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت (١٤٠٦ - ١٩٨٦) الطبعة: الثالثة.

٦٩ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الصري، الناشر: دار صادر ببروت، الطبعة: الأولى.

٧٠ المسوط، شمس الدين السرخسي، الناشر؛ دار المعرفة – بيروت.

٧١ـ المجتبى من السنن، أعمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب (١٤٠٦ – ١٩٨٦) الطبعة: الثانية .

٧٢\_المجموع، النووي، الناشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٧م.

٧٢ المحل، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، الناشر: دار الآفاق الجديدة بپروت.

٧٣\_ مختصر اختلاف العلماء ، للطحاوي

٤٧٤ المدونة الكبري، ، مالك بن أنس الناشر: دار صادر بيروت.

٧٥ـ المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، الناشر: دار

الكتب العلمية بيروت ( ١٤١١هـ - ١٩٩٠م) الطبعة: الأولى.

٧٦ـ مستد اين الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، الناشر: مؤسسة تادر بيروت ( ١٤١٠ – ١٩٩٠) الطبعة: الأولى.

٧٧ ـ مستد إسحاق بن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن غملد بن راهويه الحيطلي، الناشر: مكتبة الإيهان المدينة المتورة ( ١٤١٧ – ١٩٩١) الطبعة: الأولى.

 ٧٨ مسئد الإمام أحمد بن حتيل، أحمد بن حتيل أبو عبد الله الشيباني، الناشر: مؤسسة قرطبة مصر، تحقيق شعيب الأرتنوط.

٧٩ مسند أبي داود الطيائسي، سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيائسي، الناشر: دار المعرفة بيروت .

٨٠ مسئد أبي يعلى، أحمد بن علي بن الثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، الناشر: دار المأمون للتراث دمشق ( ١٤٠٤ – ١٩٨٤) الطبعة: الأولى.

 ٨١ مسند الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.

٨٦ مسند الشاميين، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت ( ١٤٠٥ – ١٩٨٤) الطبعة: الأولى.

٨٣\_ المسند لعبد الله بن الزبير أبو يكر الحميدي، الناشر: دار الكتب العلمية أمكتبة المتنبي بيروستأالقاهرة.

٨٤ المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي بيروت - ١٤٠٣. الطبعة: الثانية، الفاعرة.

٨٥ المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة

الرشد الرياض ١٤٠٩، الطبعة: الأولى.

٨٦ معجم ابن الأعرابي، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي ٨٦ معجم ابن الأعرابي، الباشر: مكتبة الزهراء ١٨٠ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أبوب أبو القاسم الطبراني، الناشر: مكتبة الزهراء الموصل ( ١٤٠٤ – ١٩٨٣) الطبعة: الثانية.

٨٨ المُغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو
 عمد، الناشر : دار الفكر ببروت - ١٤٠٥ الطبعة: الأولى.

٨٩ المتخب من مسئد عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي، الناشر: مكتبة السنة القاهرة ( ١٤٠٨ - ١٤٨٨) الطبعة: الأولى .

٩٠ ــ الموسوعة الفقهية الكويثية صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت الطبعة: ( ١٤٠٤ - ١٤٢٧ ) هــ

٩٦ موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، الناشر: دار إحياء التراث العربي مصر ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

٩٢ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٥، الطبعة: الأولى.

٩٣ منهاج الطالبين وعمدة المفتين ، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف الدين النووي، دار المعرفة بيروت .

٩٤ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف القيروز آبادي للشيرازي، دار الفكر بيروت.

٩٥ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيش، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٥. ٩٦. نصب الرابة لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، الناشر: دار الحديث مصر - . ١٣٥٧

٩٧ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، عمد بن علي الشوكاني،
 دار الجيل بيروت.

٩٨ ــ الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الراشداني الرغبتاني، المكتبة الإسلامية .. بيروت.



### فهرس الكتاب

| رقم الصفحة      | الموضوع.                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 0,              | مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي                     |
| <b>1</b>        | مقدمة المؤلف                                       |
| ٩               | تعريف السفر وأقسامه                                |
| بياته           | الباب الأول: آداب المقر ومست                       |
| 17              | استجباب قول دعاء السفر                             |
| 17              | ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره:                 |
| ١٤              | استحباب طلب الرققة في السفر                        |
| \o              | التكبير عند الصعود، والتسبيح عند الهيوط            |
| γο,             | دخول القادم من سفر على أهله من باب بيته            |
| 11              | استحباب تقديم الطعام عندالقدوم من السفر            |
| 1V              | استحياب سرعة رجوع المسافر إلى أهله إذا قضي حاجته.  |
| ١٨              | التعجل من غير خطورة إذا رأى المسافر قريته          |
| ١٨              | القيام للقادم من السفر فرحًا بقدومه:               |
| 19              | استحباب ابتداء القادم من سفر بالمسجد والصلاة فيه:  |
| T               | دخول القادم من سفر على أهله غدوة أو عشية           |
| جۇھىم بقلىرمە٢١ | يستحب للمسافر أن يُعلم أهله بقدومه من السفر ولا يف |

| استقبال القادمين من السفر                                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| ما يقعله المسافر إذا مر بأرض المعذبين                               |
| الإمارة في السفر ٢٣                                                 |
| تَرُكُ النَّفَقَة للأهل عند السفر تَرُكُ النَّفَقَة للأهل عند السفر |
| السغر بإذن الوالدين للجهاد غير الواجب٢٨                             |
| الرجل يقرع بين أزواجه إذا أراد السفر بإحداهن٢٨                      |
| ما يقول المسافر لمخلفيه عند الوداع                                  |
| توصية المسافر يتقوى الله الله الله الله الله الله الل               |
| استحباب الخروج يوم الخميس ٢٦                                        |
| يستحب إذا نزل منزلًا في السفر أو غيره من المنازل أن يقول٣١          |
| ما يقول إذا أشرف على مدينته                                         |
| يستحب للمسافر أن لا يصطحب معه الجرمن والمزامير والكلب في السفر٣٢    |
| الياب الثَّاني: أحكسام المسئلة للمصافسين                            |
| تعريف القصر                                                         |
| حكم قصر الصلاة للمسافر٣٨                                            |
| القول الأول: وجوب قصر الرباعية إلى ركعتين، وأنه هو فرض المسافر٣٨    |
| أدلة القريق الأول                                                   |
| القول الثاني: أن القصر في السفر سنة مؤكدة و                         |

| 34                                                      |
|---------------------------------------------------------|
| أدلة الفريق الثاني                                      |
| الترجيع                                                 |
| القصر في السفر أفضل أم الإتمام؟                         |
| مسافة القصر                                             |
| تعريف البريد، والفرسخ، والميل                           |
| تحقيق القول بأن أربعة بُرُد تساري يومين أو ويومًا وليلة |
| قه المسألة                                              |
| أولاً: الأحاديث المرفوعة للنبي ﷺ                        |
| ئانيا: الآثار الواردة عن الصحابة                        |
| أقوال أهل العلم في تحديد المسافة التي تبيح القصر        |
| مناقشة الأدلـة                                          |
| الترجيح                                                 |
| مَن شك في سفره هل هذا يسميه العرف سفرًا أم لا؟          |
| المُكانَ الذي بِيداً النَّسافر منه القصر                |
| مناقشة الأدلة                                           |
| الترجيحا                                                |
| فتاوي معاصرة في الياب الياب المادي معاصرة في الياب      |
| ملة القصر                                               |
| الأحادث المرغوعة١٠٠                                     |

| حابة                                                         | الآثار الواردة عن الص    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| هِم الله ١١٩                                                 | الآثار عن التابعين رحم   |
| مدة الإقامة                                                  | أقوال العلياء في تقدير   |
| WY                                                           | الترجيح                  |
| الإقامة ولم ينو إقامةالله المامة ولم ينو إقامة               | السافر الذي يتردد في     |
| 187                                                          | مسائل تتعلق بالبحث       |
| 180                                                          | قصر السجين               |
| الباب الثَّالَث: جَمْع المنازِنَينَ في المشر                 |                          |
| عوفة ومزدلفة عرفة ومزدلفة                                    | الجَمْع بين الصلاتين في  |
| يجمعون في عرفة ومزدلفة؟                                      | هل يقصر أهل مكة، و       |
| ني عرفة ومزدلقة١٧٠                                           | قَصْر أهل مكة الصلاة     |
| ر في غير عرفة ومزدلفة                                        | جمع الصلاتين في السف     |
| مع بين الصلاتين تقديمًا وتأخيرًا، وإنَّ لم يجدُّ به السير١٧٥ | القول الأول: جواز الج    |
| ع بعذر السفر مطلقًا، وإنها يجوز للنسك بعرفة                  | القول الثاني؛ منَّع الجم |
| ص الجمع في حالة الجد في السفر                                | القول الثالث: اختصا      |
| مع بين الصلاتين إلا مِن عُذُر ٢٠٢                            | القول الرابع: أنه لا يج  |
| - الجمع بين الصلاتين                                         |                          |
| جُمّع التأخير، ومنْع جُمّع التقديم٢٠٦                        | القول السادس: جواز       |
| 7 • A                                                        | الترجيح                  |

| بغر                                          | هدي النبي ﷺ في الجمع بين الصلاتين في ال      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Y17                                          | هل تُشترط النية لصحة الجمع بين الصلاتين؟     |  |
| Y 1 9                                        | المولاة بين الصلاتين المجموعتين              |  |
| YYY                                          | فقه الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين      |  |
| suki                                         | القول الأول: يؤذن أذانًا واحدًا، ويقيم لكل ا |  |
| YYV                                          | القول الثاني: يؤذن ويقيم لكل صلاة            |  |
| YYA                                          | القول الثالث: يقيم لكل صلاة ولا يؤذن         |  |
| YYA                                          | القول الرابع: يقيم إقامة واحدة               |  |
| YT                                           | مناقشة الأدلة                                |  |
| trr                                          | الترجيح,                                     |  |
| الباب الرابع: مباحث في أحكام الصلاة في السفر |                                              |  |
| 770                                          | اقتداء المسافر بالمقيم                       |  |
| YY0                                          | الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺ                |  |
| <b>***</b> 1                                 | الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين          |  |
| ΥΥV                                          | أقوال العلماء في اقتداء المسافر بالمقيم      |  |
| 7 £ \                                        | الترجيح                                      |  |
| Y E Y                                        | اقتداء للقيم بالمسافر                        |  |
|                                              | ·                                            |  |
| Y £ £                                        | الأحق بالإمامة                               |  |



## الياب الثَّامنَ: هُمَّهُ الْرَأَةُ فِي الْمَقْرِ

| £ \\\\ | سقر المرأة بغير محرم                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|
| E\&    | المحرم تعريفه وشروطهالمحرم تعريفه وشروطه              |
| £ 7    | أدلة سفر المرأة بلا محرم                              |
| £77    | أدلة المجوزين لسقر المرأة بلا محرم                    |
| £77    | أقوال أهل انعلم                                       |
|        | سفر المرآة لحج الفريضة                                |
|        | سفر المرأة بغير محرم في صحبة رافقة آمتة               |
| ito    | مناقشة الأدلة والترجيح                                |
|        | المسافة التي يحرم بها سفر المرأة بلا محوم             |
| ! IT,  | هل يشترط المحرم لكل امرأة أم للشابة دول العجوز        |
| £ 7.V  | وسائل الموصلات الحديثة وأثرها في سفر المرأة بغير محرم |
| ξΥΑ    | حكم إقامة المرأة في غير بلدها بلا محرم                |
| £A\    | إذَنَ الرَّوجِ لرُّوجِتُه في السفر                    |
|        |                                                       |

### الباب التاسع: متفرقات تهم للمافر

| 091         | حكم الأضحية في السفر   |
|-------------|------------------------|
| <b>ξ</b> ¶૭ | حكم السفر لبلاد الكفار |
| 0 • 4       | من بلاع السفر          |
| ٥ ١٣        | تر جيحات مباحث السفر   |

| OYA. | جامع أحكام السافر |
|------|-------------------|
| 019  | الخاقمةا          |
| 071  | المراجع           |
| ٥٣١  | فهرس الكتاب       |



न्। क्षेत्र । प्रमान

بعد أن يسر الله طبع هذا الكتاب ولله الحمد وجدت ثناء عليه من المشايخ الأفاضل وطلبة العلم فقمت بجمعة وتصويرة ونشرة على الإفترنت ليسهل تداوله وبعم النفع فتسألكم الدعاء ومن وجد في الكتاب خيرا فأوصيه بنشره ليعم النفع ويصل الأجر إن شاء الله وجزاكم الله خير ولكل مسلم حق الإنتفاع والتصوير والنشر مع الأمانة العلمية في النقل وإن شاء الله جارى نشر باتى المؤلفات

> وجزاكم الله غيرا مؤلفه . أحمد البديوي